# السُّمُّوُ الرُّودِيُّ الأَعْظَمُ وَالدِّمَالُ الفَّنِّيُّ في **البلاغة النبوية**

للأديب الكبير الأستاذ مصطفى صادق الرافعي رفع الله قدره ورحمه ( 1880-1937 م

تحقيق أبي عبد الرحمن البحيري وائل بن حافظ بن خلف عفا الله عنه

> را البنندير لِلثقافة وَالعُلوُمُ

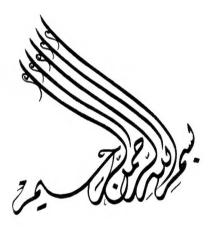

السُمُو الرُّودِيُ الأَعْظَمُ وَالدَّمَالُ الفَنْيُ في **البلاغة النبوية** 

#### السمو الروحي الأعظم والجمال الفني في البراغة 🛚 🗕 5



الحمد لله وكفى ، " والصلاة والسلام على مَن مَدَّتُ عليه الفصاحةُ رِوَاقها ، وشَدَّت به البلاغة نطاقها ، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج ، المنزَّل عليه قرآنُ عربي غير ذي عوج " " ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وبعد:

فهذا بحث بديع سطره الأديب الأريب الحُذاقيّ اللوذعيّ، واللَّسِن المِصْقَع الحصيف الألمعيّ، والفصيح البارع الحِبْل البَلْتَعيّ ... مصطفى صادق الرافعيّ، رحمة الله عليه .

بدا لنا أن نعيدَ بهاءَهُ ، ونجددَ رُواءَهُ ؛ ففعلنا وحققناهُ .

<sup>(1)</sup> اقتباس من كلام العلامة جمال الدين ابن هشام [ المتوفى سنة 1 76هـ] ( أثابه الله ، وبل بالرحمة ثراه ، وجعل الجنة متقلبه ومشواه ) في فاتحة شرحه لكتاب "قطر الندى وبل الصدى".

وهو خليق بأن يصل ليد كل عربي قارئ ، ومَقْمَنَةٌ لأن يُتلى على كل أمى عابئ .

وحسبك دلالة على أهميته ونفاسته أن تعرف الجهدَ المبذولَ فيه من رجل مثل الرافعي (قدس الله روحه ونور ضريحه).

قال الأستاذ محمد سعيد العريان في كتابه "حياة الرافعي" ص215–216 الطبعة الثالثة (1375هـ – 1955م):

" أنشأ الرافعي هذا البحث إجابة لدعوة جمعية الهداية الإسلامية بالعراق ؛ لتنشره في ذكرى المولد النبوي " . وقد لقى من العناء في إنشاء هذا الفصل ما لا أحسب غيره يقوى عليه .

وحسبك أن تعلم أن الرافعي لم يتهيأ لكتابة هذا

<sup>(1)</sup> سنة 1352 هـ.

الفصل حتى قرأ "صحيح البخاري" كله قراءة دارس، وأنفق في ذلك بضعة عشر يومًا، وهو وقت قليل لا يتسع للقارئ العجل أن يقرأ فيه "صحيح البخاري" قراءة تلاوة ؛ فكيف به دارسًا متمهلاً يقرأ ليتذوق بلاغة الأسلوب ودقة المعنى ؟

ولكن ذلك ليس عجيبًا من الرافعي الذي كان يقرأ كل يوم ثماني ساعات متوالية لا يمل، فلا ينهض عن كرسيه حتى يوجعه قلبه!

وكتب الفصل بعد ذلك في ثلاثة أيام ، ثم دفعه إليَّ لأكتبه بخطي ولم يمله عليَّ ، فأنفقت في كتابته ثلاثة أيام أخرى " ا.هـ .

ولعمري ما إخال الكلمات - مهما كثرت ومهما كان شأن قائلها بلاغة ومقامًا - في الثناء على الرافعي تقي معشار حقه وقدره ، وَقِدْمًا كان يقال : " إنها يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل " .

والرافعي - بحق - سابق حلبة المقالة البيانية ، والصدر المُقَدَّم لمنشئي عصرنا وإن رغمت أنوف - تُؤْبَن بالحيف - تريد أن تزحزحه عن الساحة لغرض أو لآخر!

وما قلناه واقع ما له من دافع، وحقيقة حينها أتذكرها تخطر بخَلَدي عبارةُ الغزاليِّ الخالدة :

" لا أعرف مظلومًا تواطأ الناس على هضمه، ولا زهدوا في إنصافه، مثل الحقيقة "!.ألا ليت شعري بأي وجه من دين أو خلق يستجيز منصف متجرد عن الهوى تقديم "عُوير"، أو "كُسير"، أو ثالثٍ " دِفْنَاس ما فيه خير"، أو رابع "هِلْبَوث فَدُم"، أو خامس "فَقْفَاقَة رَذْل"، أو سادس "بين يديْ عَدْل" " ... ؟!!

<sup>(1)</sup> يقال: فلان بين يدي عدل: أي: هالك قد يُئِسَ منه ، وهذه العبارة قد يستخدمها بعض علماء الجرح والتعديل من المحدثين في الراوي يكون ضعيفَ الحديث غيرَ ضابطٍ له ولا ثقة فيه ، ويظن كثيرٌ من المبتدئين في هذا العلم الشريف أنها عبارة تعديل لا تجريح ، ولا كذلك . قال العلامة ابن منظور (رحمه الله) في "لسان العرب" =

ولكن هكذا الظِّلِّيم المأفون لا يفتأ يأتي بالفواقر والبَّهَالِق ، والطامات والبوائق .. يخطئ وينزل ، ويعشر عثرات يَدْمَى منها الأظلّ ، ويدحض دَحْضَات تخرجه إلى سبيل مَن ضل ... تراه يصرخ في لِدَاته وأترابه ، ويرفع عقيرته بين أتباعه وطلابه: ليبلغ الـشاهد مـنكم الغائب ، وليوصِ السابق منكم اللاحق : لمَا علمتم من أديب يزعم أن الأدب هو: "السُّمُو بضمير الأمة"، وأن الأديب هو: " مَن كان لأمته وَلِلُغتها في مواهب قلمه لقبٌ مِن ألقاب التاريخ " ؛ لتجهزن عليه ولا تتركونه! ولتكونن عونًا لمن ناوأه وإن كان في الأدب

<sup>= (6/ 127)</sup> ط/ دار الحديث بالقاهرة: " وقولهم للشيء إذا يُئِسَ منه : "وُضِعَ على يَدَيْ عَدْل" : هو العَدْلُ بنُ جَزْء بنِ سعدِ العشيرة ، وكان وَلِيَ شُرَطَ تُبَّع ، فكان تُبَّعٌ إذا أراد قتلَ رجل دفعه إليه ، فقال الناس: وُضِعَ على يَدَيْ عدل ، ثم قيل ذلك لكل شيء يئِسَ منه " انتهى . وهذه فائدة نفيسة ، طالما غفل عنها كثيرون ، فخذها شاكرًا الله (تعالى) ، وكن منها على ذُكر .

من جنس المنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية والنطيحة! أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم!! .

وتلك شِنْشِنَة نعرفها من أخزم ، وصدق مَن قال: "لن ترضى شَانِئَةٌ إلا بِجَرْزَةٍ "!!

وَأَجْمِلْ بِقُولِ أَبِي الطيبِ المتنبي:

يُؤْذِي القَلِيلُ مِنَ اللِّئَامِ بِطَبْعِهِ

مَنْ لا يَقِلُّ كَمَا يَقِلُّ وَيَلْوَمُ وَالظُّلْمُ مِنْ شِيَمِ النُّفُوسِ فَإِنْ تَجِدْ

ذا عفَّةٍ فَلِعِلَّةٍ لا يَظْلِمُ

وَمِنَ البَلِيَّةِ عَذْلُ مَنْ لا يَرْعَوِي

عَنْ غَيِّهِ وَخِطَابُ مَنْ لا يَفْهَمُ

فدع عنك الأغماز والطَّغام، والدخلاء والأغتام، والمَوْقَى والهُوج، والرِّعاع والهَمَج ... واحفظ جيدًا:

" إن لم يكن البحر فلا تنتظر اللؤلؤ ، وإن لم يكن النجم فلا تنتظر الشعاع ، وإن لم تكن شجرة الورد فلا تنتظر الورد ، وإن لم يكن الكاتب البياني فلا تنتظر الأدب ". والسلام.

## وخطه بيمينه أبو عبد الرحمن البحيري وائل بنُ حافظ بنِ خلف

غفر الله له ولوالديه ، وأحسن إليهما وإليه كفر الدوار – البحيرة – جمهورين مصر العربين مساء الأربعاء : 14جمادي الأولى 1431هـ

2010/4/28 ه



# وصف البراغة المدمدية

قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ [ المتوفى سنة 255 هـ] في كتابه "البيان والتبيين" " واصفًا كلام رسول الله :

هو الذي قَلَّ عددُ حروفه، وكثر عدد معانيه، وجلَّ عن الصنعة، ونزه عن التكلف، وكان كما قال اللهَّ (تبارك وتعالى): قال يا محمد!: ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكِلِفِينَ ﴾ [ص:86].

فكيف وقد عاب التشديق ، وجانب أهل التقعير، واستعمل المبسوط في موضع البسط ، والمقصور في

<sup>(1) (</sup>ج2/ص8-9) ط/ دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان . ذلك ، ولنا دراسة خاصة حول الجاحظ وكتابه هذا ، كان الباعث على جمعها مناقشة جرت بيني وبين أحد الدكاترة الأفاضل في شأنه . وستنشر قريبًا بإذن الله .

موضع القصر ، وهجر الغريب الوحشي ، ورغب عن الهجين السوقي . فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة ، ولم يتكلم إلا بكلام قد حُفّ بالعصمة ، وشُيد بالتأييد ، ويسر بالتوفيق .

وهو الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة ، وغشّاه بالقبول ، وجمع له بين المهابة والحلاوة ، وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام. ومع استغنائه عن إعادته ، وقلة حاجة السامع إلى معاودته ، لم تسقط له كلمة ، ولا زلت له قدم ، ولا بارت له حجة ، ولم يقم له خصم ، ولا أفحمه خطيب ، بل يَبُذُّ الخطبَ الطوالَ بالكلم القصار ، ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بها يعرفه الخصم ، ولا يحتج إلا بالصدق ، ولا يطلب الفَلَج إلا بالحق ، ولا يستعين بالخِلابة ، ولا يستعمل المواربة ، ولا يهمز ، ولا يلمز ، ولا يبطئ ، ولا يعجل ، ولا يسهب، ولا يحصر.

ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعًا ، ولا أصدق لفظًا ، ولا أعدل وزنًا ، ولا أجمل مذهبًا ، ولا أكرم مطلبًا، ولا أحسن موقعًا، ولا أسهل مخرجًا، ولا أفصح عن معناه، ولا أبين عن فحواه ؛ من كلامه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كثيرًا ...

قال محمد بن سلام: قال يونس بن حبيب: "ما جاءنا عن أحد مِن روائع الكلام، ما جاءنا عن رسول الله ﷺ".

ولعل بعض مَن لم يتسع في العلم ، ولم يعرف مقادير الكلام ، يظن أنا تكلفنا له من الامتداح والتشريف ، ومن التزيين والتجويد ما ليس عنده ، ولا يبلغه قدره!

كلا والذي حرم التزيد على العلماء، وقَبَّح التكلف عند الحكماء، وبهرج الكذابين عند الفقهاء! لا يظن هذا إلا مَن ضل سعيه " ا.ه. .

## السُّمُّو الرُّوحِيُّ الأَّعْظَمُ وَالجَمَالُ الْفَنِّيُّ في البلاغة النبوية

"أنا لا أعبأ بالمظاهر والأغراض التي يأتي بها يوم وينسخها يوم آخر. والقِبلة التي أتوجه إليها في الأدب إنها هي النفس الشرقية في دينها وفضائلها. فلا أكتب إلا ما يبعثها حية، ويزيد في حياتها وسمو غايتها، ويمكّن لفضائلها وخصائصها في الحياة؛ ولذا لا أمس من الآداب كلها إلا نواحيها العليا؛ ثم إنه يُخيل إليّ دائهًا أني رسول لغوى بُعثت للدفاع عن القرآن ولغته وبيانه...".

(مصطفى صادق الرافعي)

تحقيق أبي عبد الردمن البديري وائل بن حافظ بن خلف عفا الله عنه

## السُّمُّو الرُّوحِيُّ الأَّعْظَمُ وَالجَمَالُ الْفُنِّيُّ في البلاغة النبوية ''

لما أردت أن أكتب هذا الفصل وهممت به، عرضت لى مسألة نظرت فيها أطلب جوابها، ثم قدرت أن يكون أبلغ فلاسفة البيان في أوربا لعهدنا هذا رجلًا يحسن العربية المبينة، وقد بلغ فيها مبلغ أئمتها علمًا وذوقًا، ودرَس تاريخ النبي ﷺ درْس الروح لأعمال الروح، وتفقه في شريعته فقه الحكمة الأسرار الحكمة، واستوعب أحاديثه واعتبرها بفن النقد البياني الذي يبحث في خصائص الكلام عن خصائص النفس؟ وتمثلت أني لقيت هذا الرجل فسألته: ما هو الجمال الفني عندك في بلاغة محمد ﷺ؟

<sup>(1)</sup> بسطنا الكلام في كتابنا "إعجاز القرآن" عن بلاغة النبي ﷺ من وجوه كثيرة، وبقي هذا المعنى الذي تراه، فهذه المقالة كالتكملة على ما هناك . (الرافعي) .

وماذا تستخرج لك فلسفة البيان منه؟

وما سره الذي يجتمع فيه؟

ولم يكد يخطر لي ذلك حتى انكشف الخاطر عن وجه آخر، وذلك أن يكون معنى هذا السؤال بعينه قد وقع في شيء من حديث النفس لأبلغ أولئك العرب الذين رأوا النبي في ، وآمنوا به، واتبعوا النور الذي أنزل معه، وقد صحبه فطالت صحبته، لا يفوته من كلامه في الملأ شيء، وخالطه حتى كان له في الإحاطة بأحوال نفسه كبعض التاريخ، فتدبر ما عسى أن يكون سر الجمال في بلاغته في ، وما مرجعه الذي يرد إليه ؟

لو دار السؤال دورتيه في هذه السليقة العربية المحكمة التي رجعت أن تكون فلسفة تشعر وتحس، وفي تلك الفلسفة البيانية الملهمة التي بلغت أن تكون سليقة تدرس وتفكر لما خلص من كلتيها إلا برأي

واحد تلتقي عليه حقيقة البيان من طرفيها: وهو أن ذلك الجهال الفني في بلاغته الله إنها هو أثرٌ على الكلام من روحه النبوية الجديدة على الدنيا وتاريخها.

#### وبعد:

فأنا في هذه الصفحات لا أصنع شيئًا غير تفصيل هذا الجواب وشرحه، باستخراج معانيه، واستنباط أدلته، وقضيت في ذلك أيامًا أتتبع السر الذي وقع في التاريخ القفر المجدب فأخصب به ، وأنبت للدنيا أزهاره الإنسانية الجميلة، فكانوا ناسًا إن عبتهم بشيء لم تعبهم إلا أنهم دون الملائكة؛ وكانوا ناسًا، دارت الكرة الأرضية في عدهم ثلاث دورات: واحدة حول الشمس، وثانية حول نفسها، وثالثة حول أصحاب النبي ﷺ .

ثم تركت الكلام النبوي يتكلم في نفسي ويلهمني ما أفصح به عنه ، فلكأني به يقول في صفة نفسه: إني أصنع أمة لها تاريخ الأرض من بعد، فأنا أقبل من هنا وهناك، وأذهب هناك وهنا، مع القلوب والأنفس والحقائق، لا مع الكلام والناس والوقت.

إن ههنا دنيا الصحراء ستلد الدنيا المتحضرة التي من ذريتها أوربا وأمريكا؛ فالقرآن والحديث يعملان في حياة أهل الأرض بنور متمم لما يعمله نور الشمس والقمر.

وقد كان المسلمون يغزون الدنيا بأسلحة هي في ظاهرها أسلحة المقاتلين، ولكنها في معانيها أسلحة الأطباء؛ وكانوا يحملون الكتاب والسنة، ثم مضوا إلى سبيلهم وبقي الكلام من بعدهم غازيًا محاربًا في العالم كله حرب تغيير وتحويل إلى أن يدخل الإسلام على ما

دخل عليه الليل (1).

(1) في الحديث الشريف: "ليدخلن هذا الدين على ما دخل عليه الليل". وكأن العبارة نص على أن الإسلام يعم حين تظلم الدنيا ظلامها الشعري... إذا طمست الإنسانية بلذاتها ، وأظلمت آفاقها الروحانية؛ فيجيء الإسلام في قوة أخلاقه كشباب الفجر، يبعث حياة النور الإنساني بعثًا جديدًا؛ وهذا هو رأينا في مستقبل الإسلام: لا بد من انحلال أوربا وأمريكا، كما يصفر النهار، ثم يختلط، ثم يظلم ، ثم تطلب الطبيعة نورها الحي من بعد. (الرافعي). وأقول: عن تميم الداري ( الله على عن على عن على الداري ( الله عن عن على الداري ( الله عن الله عن عن على الله عن الله الله (ﷺ) يقول: "ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين ، بعز عزيز ، أو بذل ذليل . عزًّا يعز الله به الإسلام ، وذلاً يذل الله به الكفر " . وكان تميم الداري ( ﴿ يَقُولُ: " قد عرفت ذلك في أهل بيتي ؛ لقد أصاب مَن أسلم منهم الخير والشرف والعز ، ولقد أصاب من كان منهم كافرًا الذل والصغار والجزية " . هذا حديث صحيح: أخرجه الإمامُ أحمدُ بنُ حنبل (رحمه الله) في "المسند" (4/ 103)، والإمام أبو القاسم الطبرانيُّ في "المعجم الكبير" كما في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" (6/ 14) ، وقال راقمه (رحمه الله) : " رَجَّالُ أَحْمَدُ رَجَّالُ الصحيح "، والإمام الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" (4/ 30 4 - 4 3 1) (326) ، وقال: "صحيح على شرط الشيخين " ، ووافقه الإمام الـذهبي في "تلخيص المستدرك" ، وتعقبها=

هذا منطق الحديث في نفسي . وقد كنت أقرؤه وأنا أغثله مرسلًا بتلك الفصاحة العالية من فم النبي على حيث يمر إعجاز الوحي أول ما يخرج به الصوت البشري إلى العالم، فلا أرى ثم إلا أن شيئًا إلهيًا عظيمًا متصلًا بروح الكون كله اتصال بعض السر ببعض السر، يتكلم بكلام إنساني هو هذا الحديث الذي يجيء في كلمات قوية رائعة، فنها في بلاغتها كالشباب الدائم.

الشيخ الألباني - في "تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد" حاشية (ص118–119) - بأنه على شرط مسلم فقط. وزاد عزوه إلى ابن بشران في "الأمالي" (60/1)، وابن منده في كتاب "الإيان" (1/102)، والحافظ عبد الغني المقدسي في "ذكر الإسلام" (1/166)، وقال هذا: "حديث حسن صحيح". قال الألباني: " وله شاهد عند الحاكم (4/400) (4/304)، وعند ابن الألبود (ش)، وهو على شرط مسلم" الده. قلت: وهو أيضًا عند الطبراني في "الكبير" (20/60)، وصححه ابن حبان (9966، 1070–إحسان) (1631، 1632) موارد الظمآن)، وقال الحافظ نور الدين الهيثمي (رحمه الله) في المجمع" (6/16): "رجال الطبراني رجال الصحيح".

كنت أتأمله قطعًا من البيان، فأراه ينقلني إلى مثل الحالة التي أتأمل فيها روضة تتنفس على القلب، أو منظرًا يهز جمالُه النفس، أو عاطفة تزيد بها الحياة في الدم، على هدوء وروح وإحساس ولذة؛ ثم يزيد على ذلك أنه يصلح من الجهات الإنسانية في نفسي، ثم يرزق الله منه رزق النور فإذا أنا في ذوق البيان كأنها أرى المتكلم وراء كلامه.

وأعجب من ذلك أني كثيرًا ما أقف عند الحديث الدقيق أتعرف أسراره، فإذا هو يشرح لي ويهديني بهديه ؟ ثم أحسه كأنها يقول لي ما يقول المعلم لتلميذه: أفهمت ؟

وقفت عند قوله ﷺ: " إن قومًا ركبوا في سفينة ، فاقتسموا ، فصار لكل رجل منهم موضع ، فنقر رجل منهم موضع ، قال : هو منهم موضعه بفأس ، فقالوا له : ما تصنع ؟ قال : هو مكاني أصنع فيه ما شئت ! فإن أخذوا على يده نجا

ونجوا، وإن تركوه هلك وهلكوا " 🗥 .

(1) روى البخاري هذا الحديث على وجه آخر، وفيه زيادة من الجمال الفني؛ قال: " مَثَلُ الْقَائِم عَلَى حُدُودِ الله وَالْوَاقِع فِيهَا كَمَثَلِ قَوْم اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ لِعُضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا ، فَكَأْنَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنْ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ ، فَقَالُوا : لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا ! فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا ، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا ". فهذا تمثيل لحالة طائفة في "الأسفل" تعمل لرحمة من هم في "الأعلى": عاطفة شريفة ولكنها سافلة، وحمية ملتهبة ولكنها باردة، ورحمة خالصة ولكنها مهلكة؛ ولن تجد كهذا التمثيل في تصوير البلاغة الاجتماعية والغفلة الفلسفية لأناس هم عند أنفسهم أمثلة الجد والعمل والحكمة، فكأن النبي ﷺ يقول لهو لاء من ألفُ وثلاثمائة سنة: أنتم المصلحون إصلاحًا مخروقًا!. (الرافعي). وأقول: الحديث أخرجه الإمام البخاري (رحمه الله) في موضعين من "صحيحه": الأول باللفظ المزبور أعلاه: في [كتاب الشركة - باب هل يُقْرَع في القسمة ؟ والاستهام فيه ] حديث رَقْم (2493)، ثـم رواه في [كتـاب الـشهادات – بـاب القرعـة في الْمُشْكِلات] حديث رقم (2686). والحديث أخرجه أيضًا الإمام أحمد في "المسند" (4/ 268، 270) ، والإمام أبو عيسى الترمـذي في "جامعه" [كتاب الفتن] حديث رقم (2173)، وقال: "حديث حسن صحيح".

فكان لهذا الحديث في نفسي كلام طويل عن هؤلاء الذين يخوضون معنا البحر ويسمون أنفسهم بالمجددين ، وينتحلون ضروبًا من الأوصاف: كحرية الفكر، والغيرة، والإصلاح؛ ولا يزال أحدهم ينقر موضعه من سفينة ديننا وأخلاقنا وآدابنا بفأسه، أي بقلمه...زاعمًا أنه موضعه من الحياة الاجتماعية يصنع فيه ما يشاء، ويتولاه كيف أراد، موجهًا لحاقته وجوهًا من المعاذير والحجج، من المدنية والفلسفة، جاهلًا أن القانون في السفينة إنها هو قانون العاقبة دون غيرها، فالحكم لا يكون على العمل بعد وقوعه كما يحكم على الأعمال الأخرى ؛ بل قبل وقوعه ، والعقاب لا يكون على الجرم يقترفه المجرم كما يعاقب اللص والقاتل وغيرهما، بل على الشروع فيه، بل على توجه النية إليه، فلا حرية هنا في عمل يفسد خشب السفينة أو يمسه من قرب أو بعد

ما دامت ملججة في بحرها ، سائرة إلى غايتها ؛ إذ كلمة ( الخرق ) لا تحمل في السفينة معناها الأرضي ، وهنا لفظة (أصغر خرق) ليس لها إلا معنى واحد وهو (أوسع قبر ).

ففكر في أعظم فلاسفة الدنيا مهها يكن من حريته وانطلاقه، فهو ههنا محدود على رغم أنفه بحدود من الخشب والحديد تفسرها في لغة البحر حدود الحياة والمصلحة ، وكها أن لفظة (الخرق) يكون من معانيها في البحر القبر والغرق والهلاك، فكلمة (الفلسفة) يكون من بعض معانيها في الاجتماع الحهاقة والغفلة والبلاهة، وكلمة الحرية يكون من معانيها الجناية والزيغ والفساد (الفساد).

<sup>(1)</sup> الزائغون في التاريخ الإسلامي كله صنفان ليس لهم ثالث، وقد وصفهم الحديث الذي رواه البخاري بسنده إلى حذيفة بن اليهاني ( الله الله عَنْ الخَيْرِ ، = اليهاني ( الله الله عَنْ الخَيْرِ ، =

= وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ خَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ؟! إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ ، فَجَاءَنَا اللهُّ جَذَا الْخُيْرِ ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " . قُلْتُ : وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَسْر ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَفِيهِ دَخُنُ ". قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ ؟ قَالَ: " قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ ". قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ ؟ قَالَّ : " نَعَمْ دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَـٰذَفُوهُ فِيهَا". قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله الصَّا إِصِفْهُمْ لَنَا ؟ فَقَالَ: " هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِٱلْسِنَتِنَا " . قُلْتُ : فَهَا تَأْمُرُنِ إِنْ أَدْرَكَنِي ذَٰلِكَ ؟ قَالَ : " تَلْزَمْ جَمَاعَةَ اللَّسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ " قُلْتُ : فَإِنْ لَمَ يُكُنَّ لَمُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ ؟ قَالَ: " فَاعْتَزْلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا ، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكُكَّ المُوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ " . انتهى الحَديث. فتأمل قوله: " يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي ، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ " ، فهؤلاء هم الذين يريدون الإصلاح للمسلمين لا من طريق الإسلام بل من طرق أخرى فيها معروفها ومنكرها، وفيه علمها وجهلها، وفيها عقلها وحماقتها. ولعل من هذا قولهم: المدينة الأوروبية بحسناتها وسيئاتها... وتأمل قوله: " إِلَى أَبْوَاب جَهَنَّمَ" فليست الدعوة إلى باب واحد ، بل إلى أبواب مختلفة لعل آخر ما فتحوا مِنها باب الأدب المكشوف ... ثم تأمل قوله ﷺ: " وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بأصْل شَجَرَةٍ " ، فإن معناه استمساك بها بقي على الطبيعة السليمة مُما لا يستطيع أولئك أن يغيروه ولا أن يجدُّدوه، أي بالاستمساك ولو بأصل واحد من قديم الفضيلة والإيمان، وعبارة=

وعلى هذا القياس اللغوي فالقلم في أيدي بعض الكُتَّاب من معانيه المخرب، والكاتب من معانيه المخرب، والكتابة من معانيها الخيانة؛ قال لي الحديث: أفهمت؟ هكذا يجب تأمل الجهال الفني في كلامه على ، فهو

= العض شجرة تمثل أبدع وأبلغ وصف لمن يلزم أصول الفضائل في هذا الزمن، ومبلغ ما يعانيه في التمسك بفضيلته، وهي وحدها فن كأجمل ما يبدعه مصور عبقري. (الرافعي). وأقول: الحديث أخرجه الإمام البخاري (قدس الله روحه ونور ضريحه) في موضعين من "صحيحه": الأول في [كتباب المناقب - بباب علامات النبوة في الإسلام] حديث رقم (3606) قال: حدثنا يحيى بن موسى . ثم رواه في [كتاب الفتن - باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة] برقم (7084) قال : حدثنا محمد بن المثنى . وأخرجه أيضًا الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله في "صحيحه" في [كتاب الإمارة] حديث رقم (1847) قال: حدثنا محمد بن المثنى. كلاهما (يحيى بن موسى ، وابن المثنى) عن الوليد بن مسلم ، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، حدثني بُسْر بن عبيد الله الحضرميُّ ، أنه سمع أبا إدريسَ الخولانيَّ يقول: سمعت حذيفة بن الياني ( ﴿ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الصَّحِيحَةُ اللَّهِ الصَّحِيحَةُ اللَّهُ الصَّحِيحةُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّالِي اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا للشيخ ناصر الدين الألباني (رحمه الله) حديث رقم (2739) .. كلام كلم زدته فكرًا زادك معنى، وتفسيره قريب، قريب كالروح في جسمها البشري، ولكنه بعيد بعيد كالروح في سرها الإلهي، فهو معك على قدر ما أنت معه، إن وقفت على حد وقف، وإن مددت مد، وما أديت به تأدي، وليس فيه شيء مما تراه لكل بلغاء الدنيا من صناعة عبث القول، وطريقة تأليف الكلام، واستخراج وضع من وضع، والقيام على الكلمة حتى تبيض كلمةً أخرى ، والرغبة في تكثير سواد المعاني، وترك اللسان يطيش طيشه اللغوي يتعلق بكل ما عرض له، ويحذر الكلام على معاني ألفاظه، ويجتلب له منها ويستكرهها على أغراضه، ويطلب لصناعته من حيث أدرك وعجز ، ومن حيث كان ولم يكن ..

إنها هو كلام قيل ؛ لتصير به المعاني إلى حقائقها، فهو من لسان وراءه قلب، وراءه نور، وراءه الله ( جل

جلاله ) ؛ وهو كلام في مجموعه كأنه دنيا أصدرها ﷺ عن نفسه العظيمة، لا تبرح ماضية في طريقها السوى على دين الفطرة؛ فلا تتسع لخلاف، ولا يقع بها التنافر؛ والخلاف والتنافر إنها يكونان من الحيوانية المختلفة بطبيعتها؛ لقيامها على قانون التنازع تعدو به وتجترم وتأثم ، فهي نازلة إلى الشر ، والشر بعضه أسفل من بعض ؛ أما روحانية الفطرة فمتسقة بطبيعتها ، لا تقبل في ذاتها افتراقًا ولا اختلافًا ؛ إذ كان أولها العلو فوق الذاتية، وقانونها التعاون على البر والتقوى ؛ فهي صاعدة إلى الخير، والخير بعضه أعلى من بعض.

فكلامه عري مجرى عمله: كله دين وتقوى وتعليم، وكله روحانية وقوة وحياة؛ وإنه يخيل إلي وقد أخذت بطهره وجماله أن من الفن العجيب أن يكون هذا الكلام صلاة وصيامًا في الألفاظ.

أما أسلوبه على فأجد له في نفسي روح الشريعة ونظامها وعزيمتها، فليس له إلا قوة قوة أمر نافذ لا يختلف، وإن له مع ذلك نسقًا هادئًا هدوء اليقين، مبينًا بيان الحكمة، خالصًا خلوص السر، واقعًا من النفس المؤمنة موقع النعمة من شاكرها.

وكيف لا يكون كذلك وهو أمر الروح العظيمة الموجهة بكلهات ربها ووحيه ؛ ليتوجه بها العالم كأنه منه مكان المحور: دورته بنفسه هي دورته بنفسه وبها حوله، روح نبي مصلح رحيم، هو بإصلاحه ورحمته في الإنسانية، وهو بالنبوة فوقها، وهو بهذه وتلك في شهائله وطباعه مجموع إنساني عظيم لو شبه بشيء لقيل فيه: إنه كمجموع القارات الخمس لعمران الدنيا.

ومن درس تاريخه الله وأعطاه حقه من النظر والفكر والتحقيق، رأى نسقًا من التاريخ العجيب كنظام فلك

من الأفلاك موجَّه بالنور في النور من حيث يبدأ إلى حيث ينتهى.

فليس يمتري عاقل مميز أن هذه الحياة الشريفة، بذلك النظام الدقيق، في ذلك التوجه المحكم - لا يطيقها بشر من لحم ودم على ناموس الحياة إلا إذا كان في لحمه ودمه معنى النور والكهرباء على ناموس أقوى من الحياة.

ولم يكن مثله الله في الصبر والثبات واستقرار النفس واطمئنانها على زلال الدنيا، ولا في الرحمة ورقة القلب والسمو فوق معاني البقاء الأرضى .

فهو قد خلق كذلك ؛ ليغلب الحوادث ويتسلط على المادة؛ فلا يكون شأنه شأن غيره من الناس: تدفنهم معاني التراب وهم أحياء فوق التراب، أو يحدّهم الجسم الإنساني من جميع جهاتهم بحدود طباعه ونزعاته؛ وبذلك فقد كان

(عليه الصلاة والسلام) منبع تاريخ في الإنسانية كلها دائمًا، ولرأس الدنيا نظام أفكاره الصحيحة .

عن عبد الله بن عمر (﴿ فَيَنْ فَالْ : سمعت رسول الله ﷺ يقول : " انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَوا المُبِيتَ (' إِلَى خَارٍ فَدَخَلُوهُ ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنْ

(1) وفي رواية: "حتى آواهم المبيتُ إلى غار "، وهي عند الإمام مسلم (رحمه الله) في "صحيحه" (2743) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه مرفوعًا . والرواية التي أثبتها المصنف (رحمه الله) هي رواية البخاري في "صحيحه" (2722) من طريق سالم أيضًا ، والمبيت في هذه الرواية منصوب على المفعولية ، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (رحمه الله) في "فتح الباري" (6/ 156) ط/ دار الحديث بالقاهرة : "وتوجيهه أن دخول الغار من فعلهم ، دار الحديث بالقاهرة : "وتوجيهه أن دخول الغار من فعلهم ، فحسن أن ينسب الإيواء إليهم "ا.ه. وفي رواية للبخاري فحسن أن ينسب الإيواء إليهم "اهد وفي رواية للبخاري البينا ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر ، فأووًا إلى غار في جبل ..."، ففي هذه الرواية بيان لسبب دخولهم الغار . وفي رواية أبي هريرة (قفي هذه الرواية بيان لسبب دخولهم الغار . وفي رواية أبي هريرة (قفي هذه الرواية بيان لسبب دخولهم الغار . وفي رواية أبي هريرة (قفي هذه الرواية بيان لسبب دخولهم الغار . وفي رواية أبي هريرة (قول ) ، وابن حبان في "صحيحه" (71 9 -إحسان) ،

الْجُبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمْ الْغَارَ ، فَقَالُوا : إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَدُهِ الصَّخْرُة إِلاَّ أَنَ تُدَعْوُا اللهَّ بصِالحِ أَعْمَالِكُمْ .

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ! كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ

= (2027 - موارد الظمآن) - : " خرج ثلاثة فيمن كان قبلكم يَرْتَادُون لأهليهم ، فأصابتهم السماءُ ، فلجأوا إلى جبل ، فوقعت عليهم صخرة ، فقال بعضهم لبعض : عَفَا الأَثْرُ ، ووقع الحَجَرُ ، ولا يعلم بمكانكم إلا الله ، فأدعوا الله بأوثق أعمالكم ... " ا.ه. . وفي رواية النعمان بن بشير (هِينَفِيل ) عند الطبراني في "الدعاء" (189): "كان ثلاثة نفر يمشون في غب السماء ، إذ مروا بغار ، فقالوا: لو أويتم إلى هذا الغار، فأووا إليه، فينها هم فيه إذ وقع حجر من الجبل مما يهبط من خشية الله (عز وجل) ، حتى إذا سـد الغار ، فقال بعضهم لبعض: إنكم لن تجدوا شيئًا خيرًا من أن يدعو كل امرئ منكم بخير عمل عمله قط ... " . وفي رواية أنس بن مالك (ر عند الطبراني أيضًا (192): " إن ثلاثة نفر فيمن سلف من الناس انطلقوا يرتادون الأهليهم ، فأصابتهم السماء ، فدخلوا غارًا ، فسقط عليهم حجر ، فأطبق عليهم حتى ما يرون منه خصاصة ... ". وفي رواية عقبة بن عامر (ﷺ) عند الطبراني (195): " إن ثلاثة نفر من بني إسرائيل خرجوا يرتادون لأهليهم

# كَبِيرَانِ ، وَكُنْتُ لَا أَغْنُقُ ١٠٠ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا ١٠٠، فَنَأَى بِي ١٠٠

(1) قال الإمام النووي (رحمه الله) في "المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (17/ 58): " لا أَغْبُق": بفتح الهمزة وضم الباء: أي: ما كنت أقدم عليها أحدًا في شرب نصيبها عشاء من اللبن . والغبوق: شرب العشاء ، والصبوح: شرب أول النهار . يقال منه: غبقت الرجل – بفتح الباء – أُغبُقه – بضمها مع فتح الهمزة – غبقًا فاغتبق . أي: سقيته عشاء فشرب . وهذا الذي ذكرته من ضبطه متفق عليه في كتب اللغة وكتب غريب الحديث والشروح . وقد يصحفه بعض مَن لا أنس له فيقول: أُغبِق بضم الهمزة وكسر الباء ، وهذا غلط ا.ه.

(2) قال الحافظ في "الفتح" (4/ 552): " المراد بالأهل: ما له من زوج وولد، وبالمال: ما له من رقيق وخدم. وزعم الداودي أن المراد بالمال: الدواب، وتعقبوه، وله وجه " ا.ه..

(ق) نأى : بَعُد . والباء في (بي) للتعدية، كأنه قال: بعدني. ولا يظهر في الكلام ما يصلح أن يكون فاعلاً ، ولكن ما رأيت أحدًا تعرض له، والأقرب: أن يعتبر الفاعل ضمير السير أو المشي، كأنه أضمر اعتهادًا على السياق ، أي: بعدني السير في طلب شيء يومًا. والله أعلم . قاله أبو الحسن السندي (رحمه الله) في حاشيته على "صحيح البخاري" (2/ 35) ط/ عيسى البابي الحلبي. قلت: وقع في رواية : " فنأى بي طلبُ الشَّجَرِ يومًا". والله الموفق لا رب سواه .

والجمال الفني في البلاغة \_\_\_\_\_\_\_ 35 فِي البلاغة فِي البلاغة فِي طَلَب شَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحْ ﴿ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا ، فَحَلَبْتُ هُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ ، وَكَرهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا ، فَلَبثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَى َّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ، فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ! إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ! فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ ".

" وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ! كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي ، حَتَّى أَلَّتْ بَهَا سَنَةٌ (2) مِنْ السِّنِينَ ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارِ عَلَى أَنْ تُخَلِّى بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا!

<sup>(1)</sup> أُرح: أرجع.

<sup>(2)</sup> السنة: العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئًا ، سواء نزل غيث أم لم ينزل. قاله الإمام المنذري (رحمه الله) في كتابه "الترغيب والترهيب".

فَفَعَلَتْ ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفَعَلَ الْمُقُوعِ عَلَيْهَا ، تَفُضَّ الْخُاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ ١٠٠! فَتَحَرَّجْتُ مِنْ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا ، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ النَّهُمَّ ! إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ النَّذِي أَعْطَيْتُهَا ، اللَّهُمَّ ! إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَا مَا نَحْنُ فِيهِ ! فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا فَانْفُرَجَتْ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا .

### قال النبي على الله

" وَقَالَ الثَّالِثُ:اللَّهُمَّ ! إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلِ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ ﴿ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلِ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ ﴿

<sup>(1)</sup> الخاتم: كناية عن بكارتها. وقوله: " بحقه " أي: بنكاح لا بزنا. قاله الإمام النووي (رحمه الله).

<sup>(2)</sup> ورد في رواية النعمان بن بشير (هيئن بيان لسبب تركه أجره إذ فيها: "... قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً، كَانَ لِي أَجَرَاءُ يَعْمَلُونَ، فَجَاءَنِي عُمَّالٌ لِي، فَاسْتَأْجَرْتُ كُلَّ رَجُل مِنْهُمْ بِأَجْر مَعْلُومٍ، فَجَاءَنِي رَجُلُ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَطَ النَّهَارِ فَاسْتَأْجَرُتُهُ بِشَطْرِ = مَعْلُومٍ، فَجَاءَنِي رَجُلُ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَطَ النَّهَارِ فَاسْتَأْجَرُتُهُ بِشَطْرٍ =

فَقُلْتُ : إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ ! فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتُوكُ مِنْهُ شَيْئًا ١٠٠، اللَّهُمَّ ! فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ ! فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ

(1) زاد في رواية أبي هريرة ، وأنس بن مالك ( هي نفط ): " ولو

شِئْتُ لم أَعْطِهِ إلا أَجْرَهُ الأولَ ".

<sup>=</sup> أَصْحَابِهِ ، فَعَمِلَ فِي بَقِيَّةِ نَهَارِهِ كَمَا عَمِلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فِي نَهَارِهِ كُمَّا عَمِلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فِي نَهَارِهِ كُلِّهِ، فَرَأَيْتُ عَلَيَّ فِي النِّمَامِ أَنْ لَا أَنْقِصَهُ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُ بِهِ أَصْحَابَهُ لِمَا جَهِدَ فِي عَمَلِهِ، فَقَالَ رَجُلُ مِنْهُمْ: أَتَعْطِي هَذَا مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَنِي وَلَمْ جَهِدَ فِي عَمَلِهِ، فَقَالَ رَجُلُ مِنْهُمْ: أَتَعْطِي هَذَا مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَنِي وَلَمْ يَعْمَلْ إِلَّا نِصْفَ نَهَا رِ؟! فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ الله الله الله أَبْحُسْكُ شَيئًا مِنْ شَرْطِكَ ، وَإِنَّهَا هُو مَالِي أَحْكُمُ فِيهِ مَا شِئْتُ ، فَعَضِبَ وَذَهَبَ وَتَرَكَ شَرْطِكَ ، وَإِنَّهَا هُو مَالِي أَحْكُمُ فِيهِ مَا شِئْتُ ، فَعَضِبَ وَذَهَبَ وَتَرَكَ أَجْرَهُ ! " وهذه الرواية عند الإمام أحمد في "المسند" (4/ 274 – أَجْرَهُ ! " وهذه الرواية عند الإمام أحمد في "المسند" (4/ 274 – 274) ، والطبراني في "المدعاء" (190) بسند حسن .

## فَخَرَجُوا يَمْشُونَ " ١٠٠٠. انتهى الحديث.

وأنا فلست أدري، أهذا هو النبي الله يتكلم في الإنسانية

(1) صحيح: البخاري (2215، 2272، 2333، 3465، 5974)، ومسلم (2743) عن عبد الله بن عمر (﴿ الْعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَامُ اللهِ عَلَىٰ عَامَا اللهِ عَامَا اللهِ عَامَا عن غير واحد من الصحابة بألفاظ متقاربة مع اختلاف في الترتيب. وقد استوعب طرقَه الحافظُ الطبرانيُّ (رحمه الله) في كتاب "الدعاء" ، فانظره إن شئت (ص74-83) ط/ دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان . وانظر أيـضًا "فـتح البـارى" (6/ 614 - 620) ط/ دار الحديث بالقاهرة ، و"مجمع الزوائد" (8/ 140 – 144). فائدة نفيسة جدًّا: هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/ 274-275) ، والبزار ، والطبراني بسند حسن – كما قبال الحيافظ في "الفيتح" (6/ 14) – عين فقال: " إن ثلاثة كانوا في كهف فوقع الجبل ... " فذكر الحديث بنحو ما سبق . فهذا الحديث تفسير من النبي ﷺ للرقيم الـذي ورد ذكره في قوله (تعالى): ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّفِيمِكَانُواْ مِنْ ءَايَلَتِنَا عَجَبًّا ﴾ [الكهف:9]. فبين النبي ﷺ في هـذا الحديث أن أصحاب الرقيم هم الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار . إذا عُلم هذا استرحنا من الخلاف والاضطراب الكثير المبشوث في كتب التفسير حول الرقيم . والله الموفق لا رب سواه . وحقوقها بكلام بيِّن صريح فلا فلسفة فيه، يجعل ما بين الإنسان والإنسان من النية هو ما بين الإنسان وربه من الدين؛ أم هي الإنسانية تنطق على لسانه بهذا البيان العالى، في شعر من شعرها ضاربة فيه الأمثال، مشيرة فيه إلى الرموز، واضعة إنسانها بين شدة الطبيعة ورحمة الله، محكمة عناصر روايتها الشعرية، محققة في بيانها المكشوف أغمض معانيها في فلسفة الحاسة الإنسانية حين تتصل بأشيائها فتظهر الضرورة البشرية وتختفي الحكمة، وفلسفة الروح حين تتصل بهذه الأشياء ذاتها فتظهر الحكمة وتختفي الضرورة – مبينة أثر هذه وتلك في طبيعة الكون، مقررة أن الحقيقة الإنسانية العالية لن تكون فيها ينال الإنسان من لذته، ولا فيها ينجح من أغراضه، ولا فيها يقنعه من منطقه، ولا فيها يلوح من خياله، ولا فيها ينتظم من قوانينه؛ بل هي السمو على هذه الحقائق الكاذبة كلها، وهي الرحمة التي تغلب على

الأثرة فيسميها الناس برًا، والرحمة التي تغلب على الشهوة فيسميها الناس عفة، والرحمة التي تغلب على الطمع فيسميها الناس أمانة؛ وهي في ضبط الروح لثلاث من الحواس: حاسة الدعة التي يقوم بها حظ الخمول، وحاسة اللذة التي يقوم بها حظ الهوى، وحاسة اللذة التي يقوم بها حظ الهوى، وحاسة التي يقوم بها حظ القوة.

وتزيد الإنسانية على ذلك في نسق شعرها أنها تثبت أن البر من العفة والأمانة هو على إطلاقه كالأساس لهما؛ فمن نشأ على بر أبويه كان خليقًا أن يتحقق بالعفة والأمانة، وأن العفة من الأمانة والبر هي مساكهما وجامعتهما في النفس، وأن الأمانة من البر والعفة هي كمال هذه الفضائل، وكلهن درجات لحقيقة واحدة، غير أن بعضها أسمى من بعض في الشأن والمنزلة، وبعضها طريق لبعض يجر سبب منها سببًا منها، وأن الرحمة الإنسانية التي هي وحدها الحقيقة الكبرى إنها الرحمة الإنسانية التي هي وحدها الحقيقة الكبرى إنها

هي هذا الحب، بادئًا من الولد لأبويه، وهو الحب الخاص؛ ثم من المحب لحبيبته، وهو الحب الأخص، ثم من الإنسانية، وهو الحب مطلقًا بعمومه وبغير أسبابه الملجئة من الحاجة والغريزة؛ وهي درجات كدرجات الحياة نفسها من طفولتها إلى شبابها إلى الشيخوخة، ومن العاطفة إلى الرغبة إلى العقل.

ثم إنه ما دام كهال الفضيلة هو الأمانة، فها قبلها أنواع منها؛ فبر الولد أمانة الطبع المتأدب، وعفة المحب أمانة القلب الكريم، والثالثة أمانة الخلق العالي، وهي أسهاهن؛ لأنها لن تكون خلقًا ثابتًا إلا وقد خضع لقانونها الطبع والقلب، ودخل في أسبابها الأدب والكرم؛ فالأمانة الكاملة في هذه الفلسفة هي الأمانة للإنسانية العامة المتصلة بالمرء من أبعد جهاته، دون الإنسانية الخاصة بكل شخص من أب، أو أم، أو قريب؛ ودون التي هي أخص وهي إنسانية الحب.

ونرى في لفظ الحديث أن كل رجل من هؤلاء الـذين مثلوا رواية الإنسانية الفاضلة في فصولها الثلاثة، لا يقول إنه فعل ما فعل من صالح أعماله إلا ( ابتغاء وجه الله) ، وقد تطابقوا جميعًا على هذه الكلمة، وهي من أدق ما في فلسفة الإنسانية في شعرها ذلك، فإن معناها أن الرجل في صالح عمله إنها كان مجاهدًا نفسه، يمنعها ما تحرص عليه من حظها أو لذتها أو منفعتها، أي : منخلعًا من طبيعته الأرضية المنازعة لسواها، المنفردة بذاتها، متحققًا بالطبيعة الساوية التي لا يرحم الله عبدًا إلا بها، وهي: رحمة الإنسان غيره (١) ، أي: اندماجه

باستطاعته وقوته، وإعطاؤه من ذات نفسه ، ومعاونته كف أذاه.

والحديث كالنص على أن هذه الرحمة في النفس هي الدين عند الله، لا يصلح دين بغيرها، ولا يقبل الله صرفًا ولا عدلًا من نفس تخلو منها؛ وإذا كانت بهذه المنزلة، وكانت أساس ما يفرض على الإنسان من الخير والحق، فهي من ذلك في معنى الحديث أساس ما يصلح هذه الإنسانية من الشر والباطل؛ وبهذا كله تكون الغاية الفلسفية التي ينتهى إليها كلامه على انَّ تنشئة الناس على البر والعفة والأمانة للإنسانية هي وحدها الطريقة العملية المكنة لحل معضلة الشر والجريمة في الاجتماع البشري. وانظر كيف جعل نهاية السمو في رحمة المال الذي يصفونه بأنه شقيق الروح، فكأن الإنسان لا يخرج فيها لغيره من بعض ماله ، بل ينخلع من بعض روحه ؟

وهذا يقرر لك فلسفة أخرى أن السعادة الإنسانية الصحيحة في العطاء دون الأخذ، وأن الزائفة هي في الأخذ دون العطاء؛ وذلك آخر ما انتهت إليه فلسفة الأخلاق؛ فها المرء إلا ثمرة تنضج بموادها، حتى إذا نضجت واحْلَوْلَتْ كان مظهر كهالها ومنفعتها في الوجود أن تهب حلاوتها ، فإذا هي أمسكت الحلاوة على نفسها لم يكن إلا هذه الحلاوة بعينها سبب في عفنها وفسادها من بعد. أفهمت ؟

وما دمنا قد وصفنا رحمة المال ، فإنا نتم الكلام فيها بهذا الحديث العجيب في فن تمثيله وبلاغة فنه:

## 

" مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ ، مِنْ ثُدِيِّمِهَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا ، فَأَمَّا اللَّنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا ، فَهُوَ يُوسِّعُهَا فَلَا تَتَسِعُ " ". انتهى.

فأنت ترى ظاهر الحديث، ولكن فنه العجيب في هذا الحديد الذي يراد به طبيعة الخير والرحمة في الإنسان، فهي من أشد الطبائع جمودًا وصلابة واستعصاء متى اعترضتها حظوظ النفس الحريصة وأهواءها، ومع ذلك فإن السخاء بالمال يبسط منها وينتهي في الطبع إلى أن يجعلها لينة، فلا تزال تمتد وتسبغ حتى يكون كمال

<sup>(1)</sup> صحيح: أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" حديث رقم (1910) باللفظ المزبور أعلاه ، ورواه أيضًا بأرقام (2917) (1443) باللفظ المزبور أعلاه ، ورواه أيضًا بأرقام (2562، 5797) ، ومسلم (1021) ، والإمام أحمد (2/ 525) ، وابن (523، 389) ، والنسائي في "المجتبى" (5425، 8542) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2437) . وراجع "شرح المسند" للعلامة أبي الأشبال أحمد بن محمد شاكر (رحمه الله) حديث رقم (1337) ، و"فيض القدير" للمناوي و"فتح الباري" (3/ 373–375) ، و"فيض القدير" للمناوي والسندي على "سنن النسائي" .

طبع السخاء هو كمال طبع الخير في النفس الكريمة ، فمن ألزم نفسه الجود والإنفاق راضها رياضة عملية كرياضة العضل بأثقال الحديد ومعاناة القوة في الصراع ونحوه؛ أما الشُّحُ فلا يناقض تلك الطبيعة ، ولكنه يدعها جامدة مستعصية لا تلين ولا تستجيب ولا تتيسر.

وقد جعل الجبة من الثدي إلى التراقي، وهذا من أبدع ما في الحديث؛ لأن كل إنسان فهو منفق على ضروراته، يستوي في ذلك الكريم والبخيل، فهما على قدر سواء من هذه الناحية ؛ وإنها التفاوت فيها زاد وسبغ من وراء هذا الحد، فههنا يبسط الكريم بسطه الإنساني، أما البخيل فهو "يريد"؛ لأنه إنسان ، والإرادة علم عقلي لا أكثر، فإذا هو حاول تحقيق هذه الإرادة وقع من طبيعة نفسه الكزة " فيها يعانيه من يوسع جبة من

<sup>(1)</sup> الكزة: المنقبضة . ويقال : رجل كَزُّ اليدين ، أي : بخيل .

الحديد لزقت كل حلقة من حلقاتها في مكانها، فهي مستعصية متهاسكة ، فهو يوسعها فلا تتسع .

ألا ترى كيف تتوجه الحجة، وكيف تدق الفلسفة وهي في أظهر البيان وأوضحه؟ وهل تحسب طبيعة البخيل في دقائقها النفسية لو هي نطقت بالغة من وصف نفسها هذا المبلغ من جمال الفن وإبداعه؟ وهو بعد وصف لو نُقل إلى كل لغات الأرض لزانها جميعًا، ولكان في جميعها كالإنسان نفسه: لا يختلف تركيبه، فلن يكون بثلاثة أعين، لا في بلاد شكسبير ولا في بلاد الزنوج.

إن كلام نبينا على يجب أن يترجم بفلسفة عصرنا وآدابه، فستراه حينئذ كأنها قيل مرة أخرى من فم النبوة، وستراه في شرحه الفلسفي كالأزهار الناضرة: حياتها بشاشتها في النور؛ وتعرفه إنسانية قائمة تصحح بها

أغلاط الزمن في أهله، وأغلاط الناس في زمنهم؛ وتجده يرف على البشرية المسكينة بحنان كحنان الأم على أطفالها، والناس الآن كالأطفال غابت أمهم، فهم في تنافر صبياني.

وما الأم بطبيعتها إلا الميزان لاستبدادهم، والحكمة لطيشهم، والائتلاف لتنافرهم، والنظام لعبثهم؛ وبالجملة فحنان قلبها الكبير هو القانون لكل قضايا هذه القلوب الصغيرة.

وقد كتبنا في فلسفة الأدب وحقيقته، ومعانيه الإنسانية، وأن الأديب التام الأداة هو الإنسان الكوني، وغيره هو الإنسان فقط، وأن علم الأديب هو النفس الإنسانية بأسرارها المتجهة إلى الطبيعة، والطبيعة بأسرارها المتجهة إلى النفس؛ ولذلك فموضعه من الحياة موضع فكرة حدودها من كل نواحيها الأسرار،

وأن الأديب مكلف بتصحيح النفس الإنسانية ونفي التزوير عنها، وإخلاصها مما يلتبس بها على تتابع الضرورات، ثم تصحيح الفكرة الإنسانية في الوجود، ونفي الوثنية عن هذه الفكرة، والسمو بها إلى فوق، ثم إلى فوق، ث.

فإذا تدبرت هذا المقال، واعتبرت كلام النبي على ما بَيَّنَا وشرحنا، وأخذته من عصره ومن العصر الذي نعيش فيه، ونظرت إلى ألفاظه ومعانيه، واستبرأت ما بينها من خواص الفن بمثل ما نبهناك إليه من التأويل الذي مر بك، وعلمت أن كل حقيقة فنية لا تكون كذلك إلا بخاصة فيها، وأن سر جمالها في خاصتها – إذا

<sup>(1)</sup> نشر هذا المقال في مقتطف شهر يوليو سنة (1932م)، وأكثر ما فيه يعد متممًا لفلسفة هذا الفصل؛ وسنجمع كل مقالاتنا في كتاب يصدر إن شاء الله في آخر صيف هذا العام. (الرافعي)..

جمعت ذلك لم تر مذهبًا عن الإقرار بأن النبي على كما هو أعظم نبي وأعظم مصلح، فهو أعظم أديب؛ لأن فنه الأدبي أعظم فن يحقق للإنسانية حياة أخلاقها، وهو بكل ذلك أعظم إنسان على .

فالفن في هذه البلاغة هو في دقائقه أثر تلك الروح العليا بكل خصائصها العظيمة التي يحتاج إليها الوجود الروحاني على هذه الأرض، ولذا ترى كلامه على يخرج من حدود الزمان، فكل عصر واجد فيه ما يقال له، وهو بذلك نبوة لا تنقضي، وهو حي بالحياة ذاتها، وكأنها هو لون على وجه منها كها ترى البياض مثلًا هو اللون على وجه طائفة من الجنس البشري ...

فإذا نظرت في هذا الفن فانظره في حديثه، وفي عمله، وفي الدنيا التي ألفها من التاريخ تأليف القطعة البليغة النادرة من الكلام، ورد كل ما تدبرته من ذلك

إلى تلك الروح الجديدة على تاريخ الأرض؛ فلتعلمن حينئذ أن كل بليغ هو شمعة مضيئة صنعت لها مادة النور نورًا وجمالًا بجانب هذه الشمس التي خُلقت فيها مادة النور نورًا وجمالًا وحياة وقوة؛ هناك نور لذي عينين، وهنا النور لكل ذي عينين؛ وذاك يتخايل كالحلم، وهذا يفصح كالحقيقة؛ وذلك ضوء من حوله الظلمة دانية، وهذا قد طرد الظلمة عن نصف الدنيا إلى نصف الدنيا ؛ والأول نور بلا روح، والثاني هو روح النور.

تلك في رأينا هي الطريقة التي كان يفهمه بها أصحابه به كما يفهم الشاعر نور القمر في ليلة صيف بمعانٍ من الزمان والمكان، ومن النفس والحالة، ومن الهيئة والشكل، ومن العين والفكر، ومن السماء والأرض، ففيه النور وزيادة، أي: الحقيقة وما ترتفع بها على نفسها؛ وبهذه الطريقة كانوا معه كأعظم فلاسفة الفن مع الفن إعجابًا وحبًا وانقيادًا وطاعة ، حتى انخلعوا من عصرهم ودنياهم، وخرجوا من أحوالهم وطبائعهم، وانجذبوا إليه أشد انجذاب عرفه التاريخ، وأصبحوا مصرفين معه تصريف الحوادث لاتصريف الأشخاص، وعادت أنفسهم وكأن تأثير الأرض يلتقي فيها بتأثير السماء فيُغسل في سحب عالية فلا يكون فيها كما يريده الناس، بل كما يريد الله؛ ورجعت قلوبهم لا تلبس على دينها رأيًا ولا هوى، وكأنها وضع لها هذا الدين حرسًا على كل سمع وعلى كل بصر؛ وبالجملة فأولئك قوم كأنها تناولهم النبي الله فأفرغهم ثم ملأهم، وما انتقلوا إلى منزلتهم العالية في التاريخ إلا بعد أن نقلهم هو إلى منزلة من منازل نفسه الشريفة.

وناهيك من رجال يمثل لهم بهذا المثل الذي يضربه

يشد بعضها بعضًا فنزلت في عبارة من الكلام لتملأ نفوس المؤمنين بقوتها لما وُضعت إلا هذا الوضع من

<sup>(1)</sup> صحيح: أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" (3612، 3852 (6) مولامام أحمد في "المسند" (5/ 109، 110، 110) ، (6/ 395) ، والإمام أحمد في "المسند" (2649) ، والنسائي في "المجتبى" (6/ 395) ، وأبو داود في "سننه" (4/ 200) ، والنسائي في "المجتبى" (5/ 532) ، وابن المجتبى" (6/ 532) ، والحاكم (3/ 382) ، والبيهقي في "السنن الكبير" (9/ 5) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (9/ 5) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (9/ 5) ، وأبو نعيم الأصفهاني في "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" (1/ 337) رَقْم (473) ط/ مكتبة الإيهان .

هذا التمثيل بأمشاط المسامير وأسنان الْمِنْشَار في عظم الإنسان الحي ولحمه.

وظاهر التمثيل على ما رأيت من العجب، ولكنَّ له باطنًا أعجب من ظاهره، وهو البلاغة كل البلاغة والبيان حق البيان.

فإنها يريد راك الحديد لا يأكل ولا يمزع من أولئك الأقوياء بإيمانهم عظمًا ولحمًا وعصبًا، بل هو حديد يأكل حديدًا مثلَهُ أو أشدَّ منه، فإنَّ للروح المؤمنة المسلطة على جسمها قوةً تصنع هذه المعجزة، فيمر الحديد في العظم واللحم والعصب يسلبها الحياة، ولكنها تسلبه شدته وجلده وصيره!

وكل ما جاء من التمثيل في كلامه على ينطوي فيه من إبداع الفن البياني وإعجازه ما يفوت حدود البلغاء، حتى لا تشك إذا أنت تدبرته بحقه من النظر والعلم أن

بلاغته إنها هي شيء كبلاغة الحياة في الحي: هي البلاغة ولكنها أبدع مما هي؛ لأنها الحياة أيضًا .

وأنت خبير أن هذا النبي الكريم الله كانت تأخذه عند نزول الوحي عليه أحوال وُصفت في كتب الحديث: قالت عائشة ( الله عليه الله عَلَيْهِ الله عُلَيْهِ الْهَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتْهُ مَا الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا " ( ).

وفي حديثٍ آخرَ عنها قالت : " فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنْ الْبُرَحَاءِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الجُمُّانِ مِنْ

<sup>(1)</sup> صحيح: أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (1/ 202-203/ 7) ، ومن طريقه البخاري في "صحيحه" (2) ، ومسلم (2333) ، والإمام أحمد (6/ 58) ، والترمذي (3634) ، وقال: "حديث حسن صحيح" ، والنسائي (934) ، وابن حبان (38- إحسان) . قولها (هوشنه ): "فيفصم" أي: يقلع ويتجلى ما يغشاه . و" يتفصد" : مأخوذ من الفصد ، وهو قطع العِرْق لإسالة الدم ، شبه جبينه بالعِرْق المفصود مبالغة في كثرة العرق . كما في "الفتح" (1/ 26-25) .

الْعَرَقِ فِي يَوْمِ شَاتٍ " ١٠٠٠.

وفي حديثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: " فَأَنْزَلَ اللهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) عَلَى رَسُولِهِ ﷺ ، وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي ، فَثَقُلَتْ عَلَيَّ ، حَتَّى خِفْتُ أَنَّ تَرُضَّ فَخِذِي " (1).

وفي حديث يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حين قَالَ لِعُمَرَ: أَرِنِي النَّبِيَّ وَعَلَى عِيْنَ يُوحَى إِلَيْهِ: " فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَيَّ، فَجِئْتُ وَعَلَى

(1) صحيح: وهو جزء من حديث الإفك الطويل. وقد أخرجه البخاري (2770، 4141، 4750)، ومسلم (2770)، والإمام البخاري (2770، 4141، 4750)، ومسلم (2770)، والإمام أحمد في "المسند" (18/ 9–14) ط/ دار الحديث بالقاهرة، والآجُرِّي في "الشريعة" (1965، 1966، 1967). "البرحاء": الشدة. "يتحدر": ينصب. "الجُهَان": الدر. شبهت قطرات عرقه بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن. قاله الإمام النووي (رحمه الله) في "المنهاج" (17/ 112).

<sup>(2)</sup> صحيح: أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" (2832، 4592) ، والترمذي في "جامعه" (3033) ، وقال: "حديث حسن صحيح" ، والنسائي في "المجتبى" (3099، 3008) . الرض: الدق والكسر ..

والجمال العلى في البلاعة بسيسة من البلاعة فَإِذَا رَسُولُ اللهَ ﷺ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُّ " ٠٠٠، أي : يردد نفسه من شدة ثقل الوحي.

فهذه كلها أحوال تصف عمل الدماغ بكل ما فيه من جهد القوى العصبية؛ ليرتفع بالحياة إلى ما فوقها ويتركها لوعي الروح وحدها، لا يشاركها في هذا الوعي فكر ولا هاجس، ولا يتصل به شيء من حياة الحيى ؛ فيتحقق للنبي ﷺ وجود آخر غير وجوده المحدود بجسمه وطباعه ودنياه؛ ويخرج بوعيه من هذه الجاذبية الأرضية إلى ما وراء حدود الطبيعة من قوى الغيب؛ وبذلك يتلقى عن روح الكون، ثم يفصم عنه وقد وعى ما أُوحى إليه.

<sup>(1)</sup> صحيح: أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" (1536، 1789، 1847، 1849، 4329، 4985) ، ومـــسلم في "صـــحيحه" (1180) ، والنسائي في "سننه" (2668) ، وإمام الأئمة ابن خزيمة في "صحيحه" (2671) .

وما وصفه زيد بن ثابت (ه) من أن فخذه كادت تُرضّ برهان قاطع على أن روحه تشتسرح من جسمه ساعة الوحي فيثقل الجسم؛ لأنه إنها يخف بالروح وتبقى وظائف الحياة عاملة أعهالها بعسر وبطء؛ لاتصالها بشعاع من الروح دون الروح بجملتها؛ ولسنا هنا بصدد الكلام عن الوحي، فله موضع إن شاء الله في كتابنا "أسرار الإعجاز".

وإنها نريد أن ندلً على أن هذه التهيئة الإلهية الذلك الجهاز العصبي لها أثرها العظيم في فن بلاغته لذلك الجهاز العصبي لها أثرها العظيم في فن بلاغته لللهم من أفذاذ العبقريين على هذه الأرض إنها يبلغ ما يبلغه ببعض هذا الذي رأيت، وفي بعض هذا أبدع ما ورثت الدنيا من فنون البيان، وكأن في الدماغ مادة في موضع منه يميز بها من تختارهم السهاء لحكمتها

وإلهامها، وإذا كان فن العبقريين هو أسمى الكلام الإنساني؛ لما خصوا به من هذه التهيئة، فإن فنه الله يكون ولا جَرَمَ من باب الأكبر مما هو أكبر في إلهام الإنسانية كلها.

ولهذه القوة النادرة كان بيانه قويًا على مزج معانيه بالنفس بها فيه من صنعة الحياة، وإنها فلسفة البيان الفني أن تمتد الحياة من النفس إلى اللفظ، فتصنع فيه صنعها، فتفصل العبارة الفنية عن كاتبها أو قائلها وهي قطعة من كلامه؛ لتستحيل عند قارئها أو سامعها قطعة من الحياة في صورة من صور الإدراك؛ فالبيان الفني هو الوسيلة لحمل الوجود وبعثرته في مواضع غير مواضعه، وخلقه خلقًا آخرَ في النفس الإنسانية؛ وبذلك مواضعه، وخلقه خلقًا آخرَ في النفس الإنسانية؛ وبذلك

" إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا " ".

جعل نوعًا من البيان هو السحر، لا البيان كله، فالحديث كالنص على ما تسميه الفلسفة الأوروبية اليوم (بالبيان الفني)، كأنه قال: إن من البيان فنًا هو سحر من عمل النفس في اللغة تغير به الأشياء، وله عجب السحر وتأثيره وتصرفه؛ وهذا معنى لم يتنبه إليه أحد، ولا يُذكر معه كل ما قالوه في تفسير الحديث، وبذلك

<sup>(1)</sup> صحيح: أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (2/ 986/7)، ومن طريقه البخاري في "صحيحه" في إحدى روايتيه (5146، 5767)، وأجد (5767–1000)، وأبو (5767–1000)، وأبو يعلى في "مسنده" داود (5007)، والترمذي (2028)، وأبو يعلى في "مسنده" (5077–100) وابن حبان في "صحيحه" (5755–100) من حديث عبد الله بن عمر (هيئيس). قال الإمام الترمذي (رحمه الله): "حديث حسن صحيح. وفي الباب عن الترمذي (رحمه الله): "حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عار، وابن مسعود، وعبد الله بن الشخير ". قلت: وفيه أيضًا عن ابن عباس (هيئيس). وحديثه عند الإمام أحمد (2424، 2473، 2401)، وأبي داود (5011)، وابن ماجه (3756).

التأويل يكون هذا الحديث قد احتوى أسمى حقيقة فلسفية للفن.

ومن أثر تلك القوة أيضًا ما تراه من شدة الوضوح في كلامه و القد رأينا هذه البلاغة النبوية العجيبة قائمة على أن كل لفظ هو لفظ الحقيقة لا لفظ اللغة، فالعناية فيها بالحقائق، ثم الحقائق هي تختار ألفاظها اللغوية على منازلها؛ وبذلك يأتي الكلام كأنه نطق للحقيقة المعبر عنها، والكلمة الصادقة تنطق مرة واحدة؛ فصورتها اللغوية لا تكون إلا صريحة منكشفة عن معناها المضيء كأنها ألقى فيها النور.

 الدائبة الثابتة، ففنها الجميل هو التركيب الذي تجيء فيه كما ترى الشجر مثلًا كاسيًا من ورقه وزهره، فأنت منه بإزاء عمل جميل لأنك بإزاء حقيقة طبيعية قد انفردت في ذاتها ، ومعنى انفرادها في ذاتها أنها كذلك هي، فليس فيها موضع لشيء غير ما هو فيها .

ثم لا تنسَ أن النبوة أكبر السبب في ذلك الوضوح البياني العجيب ؛ فإن الحياة لا تستغلق في البلاغة بإنسان إلا وهي غنية عنه.

ولعل غموض بعض الفلاسفة وبعض الشعراء هو من دليل الطبيعة على أنهم زائدون في الطبيعة. ألا ترى أن من أساليبهم الفلسفية والشعرية ما يجعل معنى الكلمة أحيانًا هو نقض معناها " إذ يتصنعون للفكر

<sup>(1)</sup> من ذلك قول "جيته" شاعر الألمان: " إن الكل باطل " ، معناه : أن الكل ليس بباطل، ولعل هذا في "البديع الفكري" من باب أكل النفى للإثبات .

ويستجلبون له ويشققون فيه كها يفعل أهل صناعة الألفاظ بالألفاظ ، فههنا (البديع اللفظي) ؛ وهناك (البديع الفكري) ولاطائل وراءهما إلا صناعة وبهرجة . ومتى كان النبي قسمًا من الحياة ، بل مادة لمعانيها الجديدة ، فلن يكون بيانه إلا على ما وصفنا لك جمالًا ، ووضوحًا ، ومنفعة ، ودقة ، وسموًا بقدر ذلك كله.

## وهنا معنى نريد أن ننبه إليه ونتكلم في سره وحقيقته:

فإنك تقرأ ما جُمع من الكلام النبوي فلا تصيب فيه ما تصيبه في بلاغة أدباء العالم مما فنه الكلام في المرأة، والحب، وجمال الطبيعة، وهو في بلاغة الناس كالقلب في الجسم: لا تخلو منه ولا تقوم إلا به، حتى تجد الكلام في المرأة وحدها شطر الأدب الإنساني، كما أن المرأة هي شطر الإنسانية.

ولا يُعرف له ﷺ في هذه الأغراض إلا كلمات بيانية جاءت بها يفوق الوصف من الجهال والدقة ، متناهية في الحسن ، طاهرة في الدلالة ، يظهر في وجه بلاغتها ما يظهر في وجه العذراء من طبيعة الحياء والخَفَر ('').

كقوله في النساء: "رفقًا بِالْقَوَارِير " (١٠٠٠).

<sup>(1)</sup> الخَفَر - بالتحريك: شدة الحياء.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح: أخرجه الإمام البخاري (6146، 6161، 6202) ، والإمام المخاري (6203، 6209، 6201) ، ومسلم (2323) ، والإمام أحمد (3/ 107، 107، 177، 176، 186، 186، 205، 225، 252) بألفاظ متقاربة من حديث أنس بن مالك (هُ من عديث ابن عباس الدارمي (رحمه الله) في "سننه" (2701) من حديث ابن عباس (406)] في كتابه "المجازات النبوية": " هذه استعارة عجيبة ؛ لأنه (عليه الصلاة والسلام) شَبَّه النساء – في ضعف النحائز ، ووهن الغرائز – بالقوارير الرقيقة التي يوهنها الخفيف ، ويصدعها اللطيف . فنهي عن أن يُسْمِعَهُنَّ ذلك الحادي [وهو أَنْجَشَة ، بفتح الممزة وسكون النون وفتح الجيم بعدها شين معجمة ثم هاء تأنيث] ما يحرك مواضع الصبوة ، وينقض معاقد العفة " ا.ه. .

وقوله لأسامة بن زيد ، وقد كساه قُبطية ·· فكساها المرأته : " أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا " ·· .

(1) بضم القاف ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء، وضموا قافه فرقًا بينه وبين ما ينسب إلى القبط من غير الثياب.

(1) حديث حسن: أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (5/ 205)، والطبراني في "المعجم الكبير" (1/ 376) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 234) (3079) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن محمد بن أسامة بن زيد ، أن أباه أسامة (رها قال: كساني رسول الله ﷺ قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي (عليه) ، فكسوتها امرأتي ، فقال لي رسول الله ﷺ: " ما لك لم تلبس القبطية ؟ " قلت: يا رسول الله ! كسوتها امرأتي . فقال لي رسول الله ﷺ: " مرها فلتجعل تحتها غلالة ؛ إني أخاف أن تصف حجم عظامها ". قال الحافظ نور الدين الهيثمي (رحمه الله) في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" (5/ 137): "فيه عبد الله بن محمد بن عقيل ، وحديثه حسن وفيه ضعف . وبقية رجاله ثقات " انتهى . والحديث سكت عليه الإمام الشوكاني (رحمه الله) في "نيل الأوطار" (2/ 490) ، وزاد عزوه لابن أبي شيبة ، والبزار ، وابـن سعد ، والروياني ، والبارودي ، والضياء في "المختارة" . الغِلالة : شعار يلبس تحت الدثار - مثل القميص تحت الثياب الظاهرة ، والجمع: غلائل.

قال الشريف الرضى في شرح هذه الكلمة: " وهذه استعارة، والمراد أن القبطية برقتها تلصق بالجسم، فتبين حجم الثديين ، والرادفتين، وما يشتد من لحم العضدين والفخذين، فيعرف الناظر إليها مقادير هذه الأعضاء، حتى تكون كالظاهرة للحظه، والممكنة للمسه، فجعلها (عليه الصلاة والسلام) لهذه المحال كالواصفة لما خلفها، والمخبرة عما استتربها ؛ وهذه من أحسن العبارات عن هذا المعنى ، ولهذا الغرض رمى عمر بن الخطاب (١١١) في قوله: " إياكم ولبس القُباطيّ ؛ فإنها إلا تشف تصف " 🖽 .

<sup>(1)</sup> عن عبد الله بن أبي سلمة أن عمر بن الخطاب ( الناس القباطي ، ثم قال: " لا تذرعها نساؤكم ". فقال رجل: يا أمير المؤمنين! قد ألبستها امرأي فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف . فقال عمر ( النه يكن يشف ، فإنه يصف " رواه الإمام أبو بكر البيهقي (رحمه الله) في "السنن الكبرى" ( 2 / 234 - 235) ( 3080) .

فكان رسول الله على أبا عُذرة هذا المعنى " ، ومَنن تبعه فإنها [سلك نهجه، وطلع] فجه " نن . قلنا: وهذا كلام حسن ، ولكنَّ في عبارة الحديث سرًا هـو مـن معجزات البلاغة النبوية لم يهتدِ إليه الشريف، على أنه هو حقيقة الفن في هذه الكلمة بخاصتها، ولا نظن أن بليغًا من بلغاء العالم يتأتى لمثله، فإنه (عليه الصلاة والسلام) لم يقل: أخاف أن تصف حجم أعضائها، بل قال: "حجم عظامها" ، مع أن المراد لحم الأعضاء في حجمه وتكوينه، وذلك منتهى السمو بـالأدب، إذ ذكر ( أعضاء ) المرأة في هذا السياق ، وجذا المعرض ، هو في الأدب الكامل أشبه بالرفث، ولفظة (

<sup>(1)</sup> أي: أول مَن قاله وابتكره، فلم يُسبق إليه. مِن قولهم: فلان أبو عُذر فلانة، وأبو عُذْرَتها: أي: أول مَن افتض بكارتها.

<sup>(2)</sup> إلى هنا انتهى كلام الشريف الرضي ، وهو في كتابه "المجازات النبوية" رَقْم (128).

الأعضاء) تحت الثوب الرقيق الأبيض تنبه إلى صور ذهنية كثيرة هي التي عدها الرضي في شرحه ، وهي تومئ إلى صورة أخرى من ورائها ، فتنزه النبي الله عن كل ذلك ، وضرب الحجاب اللغوي على هذه المعاني السافرة، وجاء بكلمة "العظام" ؛ لأنها اللفظة الطبيعية المبرأة من كل نزغة ، لا تقبل أن تلتوي ، ولا تثير معنى، ولا تحمل غرضًا ؛ إذ تكون في الحي والميت ، بل هي بهذا أخص ؛ وفي الجميل والقبيح ، بل هي هنا أليق؛ وفي الشباب والهُرَم، بل هي في هذا أوضح ، والأعضاء لا تقوم إلا بالعظام ، فالمجاز على ما ترى، والحقيقة هي ما علمت.

ومن كلماته في الوصف الطبيعي قوله و على وهو يذكر أوقات الصلاة: " الْعَصْر إذا كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، وكذلك: مَا دَامَتِ الشَّمْسُ حَيَّةً، والْعِشَاء إذا غَابَ

الشَّفَقُ إِلَى أَنْ تَمْضِيَ كَوَاهِلُ الْلَيْلِ " " ، وكواهل الليل: أوائله وفروعه المتقدمة منه، كالذي يتقدم المطايا من أعناقها الممتدة بعض الامتداد .

(1) هذا النص نقله المصنف (رحمه الله) بحروفه من الشريف الرضى في "المجازات" ، وهذا أورده على أنه كلام رسول الله ﷺ برمته ، ولم أقف عليه مرفوعًا بهذا السياق ، وقد ورد بعضه موقوفًا على جماعة من الصحابة. والله أعلم. نعم روى الإمام أحمد في "المسند" (3/ 330–331)، وابن حبان في "صحيحه" (278– موارد) عن جابر بن عبد الله الأنصاري ( هِيَفْنِك ) " أن النبي ﷺ جاءه جبريل ، فقال: قم فصله ، فصلى الظهر حين زالت الشمس ، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله ، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ، أو قال: صار ظله مثله ... " الحديثَ . وروى الإمام أبو داود في "سننه" [كتاب الصلاة - باب في المواقيت] حديث رقم (393) من حديث ابن عباس ( ﴿ يَسْفُعُ ) قال: قال رسول الله : " أُمَّنِي جبريل (التَّلِيُّلِ) عند البيت مرتين ، فصلى الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشِّرَاك ، وصلى بي العصر حين كان ظِلَّـهُ مِثْلُهُ ... " ، ورواه الإمام الترمذي في "جامعه" في [كتاب الصلاة - باب ما جاء في مواقيت الصلاة] حديث رقم (149) بلفظ: " أُمَّنِي جبريل (العَلِينَةِ) عند البيت مرتين ... ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثلَ ظله ".

(1) رواه الإمام أحمد في "المسند" (5/ 365) عن رجل من أصحاب النبي بسند رجاله موثقون كم قال الحافظ الهيثمي في "المجمع" (1/ 313). وله شاهد من حديث عائشة ( ويشف ) عزاه الهيثمي للطبراني في "الأوسط" ، وقال: "رجاله رجال الصحيح " ، وقال الألباني في " السلسلة الصحيحة " (1520) : " إسناده حسن رجاله ثقات . وبالجملة فالحديث ثابت بمجموع الطريقين ، وأقل أحواله أن يكون حسنًا . والله أعلم ". لكن لم ينشرح صدر الشيخ (رحمه الله) لتقوية هذا الحديث، فأودعه في السلسلة الأخرى (4750) للاضطراب الواقع في السند والمتن ، وهو الصواب ؛ ولذلك رمز الحافظ السيوطي للحديث بالضعف في "الجامع الصغير" (9627). بيد أن للحديث شاهدًا من رواية أم أنس ، ولكن لا قيمة له ؛ فإسناده ضعيف جدًّا ، وهو عند الطبراني في "المعجم الكبير" كما في "المجمع" (1/ 314). (2) جزء من حديث صحيح ، تمامه : " وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْس فَأُخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ ". أخرجه الإمام البخاري (583،= وقوله ﷺ: "إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي النَّرْعِ ، فَقَالَ لَهُ : أَلَسْتَ فِيهَا شِئْتَ ؟ قَالَ: بَلَى ، وَلَكِنِّي الزَّرْعِ ، فَقَالَ لَهُ : أَلَسْتَ فِيهَا شِئْتَ ؟ قَالَ: بَلَى ، وَلَكِنِّي أُو أَرْعَ ". قَالَ : " فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ " ".

<sup>= 3272)،</sup> ومسلم (829)، والنسائي (571)، والإمام أحمد في "مسنده" (2/ 13، 19، 106) (4612، 4694، 5834-شاكر) من حديث عبد الله بن عمر (هيسنه).

<sup>(1)</sup> صحيح: أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" (2348، 2519)، والإمام أحمد في "مسنده" (2/ 511-512) من حديث أبي هريرة (١١٤-٤٠)

فهذا ونحوه من الفن البديع النادر، وهو مع ذلك لا يأتي في كلامه و إلا في مثل ما رأيت، فلا يراد منه استجلاب العبارة، ولا صناعة الخيال، فيظن من لا يميز ولا يحقق أن خلو البلاغة النبوية من فن وصف الطبيعة والجهال والحب، دليل على ما ينكره أو يستجفيه ، ويقول: بداوة وسذاجة ونحو ذلك مما تشبّهه الغفلة على جهلة المستشرقين ومَن في حكمهم مِن ضعاف أدبائنا وجهلة كتابنا، وإنها انتفى ذلك عن النبي و النبي

<sup>(1)</sup> صحيح: أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" [ (2/ 929 - 930 / 23) رواية محمد بن الوطأ" [ (9 / 930 / 930 رواية محمد بن الحسن الشيباني] . ورواه من طريق مالك : الإمامُ أحمدُ في المسنده" (2/ 375، 517) ، والبخاريُّ في "صحيحه" (378)، ومسلم في الأدب المفرد" (378) ، ومسلم في "صحيحه" (2244) ، وأبو داود في "سننه" (2550) من حديث أبي هريرة ( ﴿ ﴿ 600) .

لانتفاء الشعر عنه ، وكونه لا ينبغي لـه كـما بـسطناه في موضعه () ؛ فعمله أن يهدى الإنسانية لا أن يزين لها، وأن يدلها على ما يجب في العمل لا ما يحسن في صناعة الكلام، وأن يهديها إلى ما تفعله لتسمو به لا إلى ما تتخيله لتلهو به. والخيال هو الشيء الحقيقي عند النفس في ساعة الانفعال والتأثر به فقط، ومعنى هذا أنه لا يكون أبدًا حقيقة ثابتة، فلا يكون إلا كذبًا على الحقيقة. ثم هو الله ليس كغيره من بلغاء الناس: يتصل بالطبيعة ليستملي منها ؟ بـل هـو نبـي مرسـل متـصل بمصدرها الأزلي ليملي فيها، وقد كانت آخر ابتسامة له في الدنيا ابتسامته للصلاة (١٠٠٠) يتهلل لطهارة النفس

<sup>(1)</sup> كتابنا "إعجاز القرآن". (الرافعي).

المؤمنة وجمالها قائمة بين يدي خالقها، منسكبًا في طهارتها روح النور، وكل إنسان إنها يبدو الكون في عينه على ما يرى مما يشبه ما في نفسه، فكل ما رآه المصلي الخاشع في صلاته " يبدو له كأنه يصلي في ضرب من العبادة على نحو من الدين، وكل ما رآه السكران في سكره يكاد يراه متخبطًا يعربد ما يتهاسك!

<sup>=</sup> الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ فَي فَنَكَصَ أَبُوبِكُ عَلَى عَقبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيُّ فَي خَارِجٌ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ فَي أَنْ أَيْتُوا صَلَاتَكُمْ ، وَأَرْخَى السِّرْ ، فَتُوفِي مِنْ يَوْمِهِ . راجع "صحيح صَلاَتَكُمْ ، وَأَرْخَى السِّرْ ، فَتُوفِي مِنْ يَوْمِهِ . راجع "صحيح البخاري" (4448 ، 680 ، 754 ، 754 ، 754 ، 844 ) ، و"صحيح مسلم" (419) ، و"مسند الإمام أهد" (3/ 110) ، و"سنن النسائي" (1831) ، و"سنن ابن ماجه" (4624) ، و"الشمائل المحمدية" للإمام الترمذي (رحمه الله) (368) .

<sup>(1)</sup> من الكلمات الجميلة الدقيقة في نحو هذا المعنى قوله (عليه الصلاة والسلام): "لا تزالون في صلاة ما انتظرتم الصلاة". حديث صحيح: أخرجه البخاري في "صحيحه" (5869)، ومسلم في "صحيحه" (640)، والنسائي في "سننه" (539)، وابن ماجه في "سننه" (692)، من حديث أنس بن مالك (الملك الملك).

ثم إن الكلام في وصف الطبيعة والجمال والحب على طريقة الأساليب البيانية ، إنها هو باب من الأحلام ؛ إذ لا بد فيه من عيني شاعر، أو نظرة عاشق؛ وهنا نبي يُوحى إليه، فلا موضع للخيال في أمره، إلا ما كان تمثيلًا يراد به تقوية الشعور الإنساني بحقيقة ما في بعض ما يعرض من باب الإرشاد والموعظة، كما مر بك من أمثلته، وكقوله على: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِـدٌ تَحْتَ جَبَل يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُّبَابِ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ ! " "، وهذا كلام أبلغ ما أنت واجد من تفسيره تلك النفس المؤمنة بإحساسها الرقيق،

<sup>(1)</sup> هذا كلام الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود (ش) ، لا كلام النبي ، والأثر أخرجه البخاري في "صحيحه" (6308)، والترمذي في "جامعه" (2497) ، والإمام أحمد في "مسنده" (3627، 3628، 2629-شاكر) . وانظر – إن شئت غير مأمور – "فتح الباري شرح صحيح البخاري" للحافظ ابن حجر العسقلاني (11/ 123) ط/ دار الحديث بالقاهرة .

كأنه حاسة من النور كُبَّت في شعورها، وتلك النفس الفاجرة بإحساسها الغليظ، كأنه حاسة من التراب .... ويكاد المؤمن الذي يسمع هذا الوصف يذكِّره ذنوبه، أن يحس بحركة جبل يهمُّ أن ينقلع فيميل عليه، أما الفاجر فيسمعه يذكّره ذنوبه فإذا هي في خياله نقط سود تمر مرور الذباب، ليس منه إلا الحس به، كما يحس من يضرب على أنفه برجل ذبابة ، وجعل الذباب يمر على أنفه دون عينه أو فمه، وذلك منتهى الجمال في التصوير؟ لأن الذباب إذا وقع على الفم أو العين ثبت وألح، فإذا وقع على قصبة الأنف لم يكد يقف ومر مروره.

الكون في نظر النبي الله آية الحكمة لا آية الفن، ومنظر المستيقن لا منظر المتخيّل، ومادة العبودية لله لا مادة التأله للإنسان، وبذلك حَرَّم الإسلام أشياء وكره أشياء لا يكون الفن بغيرها فنًا، في ضروب من الشعر

والتصوير والموسيقي والحب؛ لأنه إنها ينظر للإنسان واحدًا وجمعًا، وحاضرًا وآتيًا؛ وواجبًا ومنفعة، ولذة وألَّا؛ وهذه كلها لا إطلاق فيها إلا من أجل القيد، على حين أن الفن لا قيد فيه إلا من أجل الإطلاق، وأساس الدين حظ الجهاعة وقيودها، وأساس الفن الفرد وحريته ؟ وهذه الحياة لا تبدو في حالة تركيب وانتظام إلا إذا كانت للكل، فإذا كانت لفرد ظهرت في هيئة انحلال وانتقاض، وأصبحت في الكون كله عمر إنسان واحد. ثم إن للفن ألوانًا لا بد منها لتصويره الجميل الذي تعجب به النفس، والشيطان هو اللون الأحمر فيها ، أي هو أشدها زهوًا وإشراقًا وجمالًا في التصوير الفني لكل ما في المرأة والحب والجمال وشهوات النفس، ولسنا ننكر أن الحياة القوية حين تمازجها هذه الفنون تكسب مرحًا ونشاطًا ويكون لها رونق، وفيها متاع؛ ولكن

الحياة لا تكون بها كذلك إلا من أنها تحتسي خمرها ، فلها بعدُ من عاقبة هذه الفنون شبيه بها يكون للجسم القوى من عاقبة الخمر إذا تغلغلت الخمر في شعاب كبده وأحاطت رطبتها يابسة، كما وقع في أطوار كثيرة من تاريخ الأمم؛ فليس الاعتبار في هذا التشبيه بها يعرض من تأثير الساعة الزائلة بأفراحها وفن حياتها، بل الشأن للعاقبة المحتومة متى جاءت ساعتها الباقية بأحزانها وفن هلاكها، فالإسلام فيها حَرَّم وكره من ذلك لم يزد على أن أراد للحياة أن تحيا؛ لأنه لا يقر صورة من صور انتحارها.

ومَن كان أكبر عمله إنشاء الحقائق الإنسانية وتقريرها شريعة وعاطفة وأعمالًا، فلا جرم كان فنه غير الذي أكبر عمله تمويه تلك الحقائق وزخرفتها؛ ليقع الإحساس بها على غير وجهها، فتخف بالواقع منها على

النفس خفة الكذب في ساعة تصديقه ، وهذا هو أكبر عمل الشعر.

وههنا سر دقيق لا يتم كلامنا إلا بشرحه؛ لنقطع القول في هذا المعنى، فيظهر حقه من باطله ، قلنا آنفًا : إن النبي الله ليس كغيره من بلغاء الناس؛ يتصل بالطبيعة يستملى منها، بل هو نبى مرسل متصل بمصدرها الأزلي ليملى فيها، ومعنى هذا : أنه لا يعرض له من زيغ النفس ما يعرض لغيره من الناس، فأحكم حكماء الدنيا لا يستطيع أن يتبين جزءًا صغيرًا من الكون على حقيقته ؛ إذ كانت حواس الجسم غير مهيأة لذلك ، ففهم جزء من الكون فهمًا صادقًا جزمًا لا يتم إلا بفهم الكون بأجمعه، فهو كله ذرة مكبرة إلى ما لا ينتهي ولا يحد، وليست النبوة شيئًا غير الاتصال بالسر. والحاضر الذي يكون في إنسان من الناس، هو حاضر ليس غير؛ لأنه يتحول ويفني، فهو من الزيغ الذي يعتري النفس، ومنه كل أغراض الحياة البشرية الفانية، ولهذا كان طابع الله على نبينا ﷺ هو تجريده من زيغ الهوى وسرف الطبيعة، فهو من الناس ولكنه متخلق بأخلاق الله (سبحانه) ، وله في هذا الباب ما ليس لأحد ولا يطيقه أحد، ويجب على من يقرأ سيرته وشمائله وحديثه أن يبحث دائمًا عن طابع الله في كل شيء منها، فإنه سيرى حينئذ كأنه يدرسها مع الملائكة لا مع الناس، وسيظهر له من تفسيرها أن الدنيا لم تستطع تحقيق غايتها الأخلاقية العليا إلا فيها، وأنه ﷺ كان إنسانًا، وكان أيضًا حركة في تقدم الإنسانية؛ وأن من معجزاته أنه أطاق في تاريخه ما عجزت عنه البشرية في تاريخها، وأن كل أموره على موضوعة وضعًا إلهيًّا كأنها

صفات كوَّنها الله وعلقها في التاريخ لمعاني الحياة، تعليق الشمس في السماء لمواد الحياة.

إن الشهوات والمصالح إنها هي حصر النفس في جانب من الشعور محدود بلذات وهموم وأحاسيس تجعل غرض الإنسان في الإنسان نفسه، فهـو كـما يمـلاً معدته ويتأنق في الاختيار لها، يريد من كل ذلك أن يملأ شخصه على هذه الطريقة بعينها، طريقة إشباع معدته.. وبهذا تسخر منه حقائق الكون؛ لأنها لا تحد بـشخص، ولا تنحصر في أحد، وكل من كانت حدوده الإنسانية جسمه ولذات جسمه، فهو في مقدار هذا الكون كالميت المحدود من الأرض كلها بقبره وتراب قبره؛ وإنه ليجد جسمه وأكاذيب الطبيعة عليه، ولكنه لن يجد الروح وحقائقها؛ وإذا لم يجد هذه فلن يعرف الكون وأسراره؛ وإذا فقد هذا فهو الحاضر الضيق المشوه المكذوب، ومن

ثَمَّ ففنه شهوة إحساسه وإن كان مخدوعًا، وشهوة نظره وإن كان ملبَّسًا عليه، وشهوة خياله، وإن كان التمويـه والزور والحاضر الضيق المشوه المكذوب الخادع هو المسمى في لغة القرآن والحديث " بالدنيا " ، فإذا اتسع الإنسان لروحه وأدرك حقيقتها، ووعى ما بينها وبين الكون؛ وأخذ يحقق هذه الروح السماوية في أعماله، وتخطى حدود جسمه إلى فكرة الخلود؛ فهذا كله هو المسمى في لغة القرآن والحديث " بالآخرة " ؛ فهما كلمتان في منتهى الإبداع من الفن والفلسفة ؛ وعلى ذلك يؤول قوله ﷺ في خطبته : " مَنْ كَـانَ هَمُّهُ الآخِـرَةَ جَمَعَ اللهُ شَمْلَهُ ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ ، وَأَتَتْهُ اللَّهُ نَيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ . ومَنْ كَانَ هَمُّهُ الدُّنْيَا فَرَّقَ اللهُ أَمْرَهُ ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ " … .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح: أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (5/ 183)،=

وأنت إذا فسرت هذه الكلمات بها وصفنا لك ، ووجهتها على ذلك التأويل ؛ رأيت عجائب معانيها لا تنقضي ، وأدركت سر قوله الله الله على عِلْم مِنَ الله عَلَى عِلْم مِنَ الله عَلَى عِلْم مِنَ الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عِلْم مِنَ الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عِلْم مِنَ الله عَلَى ع

<sup>=</sup> وابن ماجة في "سننه" (4105)، والدارمي في "مقدمة سننه" (229)، والطبراني في "المعجم الكبير" (15/489)، وصححه ابن حبان (680-إحسان) (72-موارد الظمآن) من حديث زيد بن ثابت (ش). وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة": "إسناده صحيح. رجاله ثقات"، وهو كما قال. وقد زاد عزوه لأبي داود الطيالسي. وجود إسناده الحافظ العراقي (رحمه الله) في "تخريج أحاديث الإحياء". ورواه الترمذي (رحمه الله) في "تخريج أحاديث الإحياء". ورواه الترمذي الحافظ العراقي صديث أنس بن مالك (ش) بسند ضعيف – كما قال الحافظ العراقي – فيه يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف. لكن يشهد له حديث زيد بن ثابت (ش).

<sup>(1)</sup> لم أقف عليه من كلام النبي ، وإنها هذا كلام الخضر (الكليلة) ، قاله لنبي الله موسى ، كما رواه البخاري (122، 3401، 3401، 4725، 612 موسى ، كما رواه البخاري (17 - 188، 188 موسى ، ومسلم (2380) ، والإمام أحمد (5/ 117 - 188، 199) ، وقال : "حديث حسن صحيح ".

لحقائق الكون، يجعل الإنسان كالكون نفسه، مجتمعًا غير مفرق على هموم الحياة؛ ويجعل الغني معنى لا مادة؛ ولو امتلك إنسان من الناس كل ما طلعت عليه الشمس، وكان له كنز في الشرق وكنز في المغرب، لما بلغ شيئًا قليلًا من لذة هذا المعنى في قلبه ؛ وفي هذه الحالة تصبح الدنيا العريضة التي يهلك الناس في تحصيلها وليست إلا ضرورة صغيرة، قد تكون في ثوب ولقيمات ونحوها مما لا خطر له، وهذا هو إرغامها وهي مالكة الملوك ، فإذا ضاق الإنسان عن روحه أصبحت النفس كالمنخل يوضع الدقيق الناعم فيه؛ ليخرج منه فيمسكه كله ولا يمسك منه شيئًا، ووضع بين عينيها معنى الفقر، فهي تعمل أبدًا لتمتلئ، ولا تمتلئ أبدًا؛ وإذا كان المنخل متخذًا على الطريقة التي صنع بها ، ففقره ولا جرم معلق عليه من ذات تركيبه .

ولما كان النبي على متساوقًا مع الحقيقة، متصلًا بها، محدودًا بربه لا بنفسه، كان لذلك خارجًا من حاضر ما نحن فيه، ممتدًا بمعناه الإنساني الكامل إلى المستقبل الذي وراء الحياة، فما نحصره نحن بطبيعتنا في بعض الأسماء لا يلتفت هو إليه بطبيعته ، ومن ذلك أوصاف الغنى والحلية والنعيم والمتاع والجمال والمطعم والمشرب، وما داخل الطبيعة من مثل معانيها، وما جرى هذا المجرى، فهذا كله يراه الناس من جهة الحاجة إليه والمطمع فيه؛ إذ كان ضعف إدراكهم وضيق وعيهم مما يبدع لهم أكاذيب الخيال، فتجيء من ذلك أوصافهم وفنون أوصافهم ؛ أما النبي ﷺ فيرى ذلك من ناحية الغنى عنه والسمو عليه؛ إذ كان لا ينظر بطبيعة روحه العظيمة إلا أعلى النظرين وأطهرهما،

فآخر إدراكنا للحقيقة والطبيعة أول إدراكه هو الطبيعة والحقيقة، وما تعجز عنه الإنسانية تبدأ منه النبوة.

وعلى هذا فإن من أقوى البراهين على كماله ونبوته واتساع روحه ونفاذ إدراكه لحقائق الكون: أنه لم يتبسط في تلك الفنون كما يصنع البلغاء، ولم يأخذ مأخذهم فيها؛ إذ كانت كلها من أكاذيب القلب والفكر والعين.

وفي قانون الحقيقة أن الأشياء هي كل الأشياء ، وهي كما هي، أما في قانون الكذب فالأشياء كلها هي ما تختاره أنت منها، وكما تختاره.

بحسب الدنيا من جمال فنه على ما يضيف إلى الحياة عظمة الأشياء العظيمة، ويدفع الإنسانية في طريقها الواحد الذي هو بين الأب والأم، طريق الأخ إلى أخيه، يكون في الدنيا بين الرجلين كما هو في الدم بين القلبين

رحمة ومودة؛ وبحسبنا من جمال هذا الفن ما يهدي الإنسان إلى حقيقة نفسه؛ فيقره في الحقيقي من وجوده الإنساني؛ ويجعل الفضائل كلها تربية للقلب؛ يكبر بها، ثم يكبر، ثم لا يزال يكبر حتى يتسع لحقيقة هذه الكلمة الكبرى: "الله أكبر".

ت**مت** والحمد لله الذي بنعمنه ننم الصالحات .





| 5                    | مقدمة المحقق             |
|----------------------|--------------------------|
| ىن كىلام أبي عشمان   | وصف البلاغة النبوية ه    |
| 12                   | الجاحظ                   |
| مال الفني في البلاغة | السمو الروحي الأعظم والج |
| 15                   | النبويةا                 |



## مِن أعمال الأديب الكبير مصطفى صادق إلرإفعي

( چھگٹی )

- 1- "تاريخ آداب العرب".
  - 2- "مِن وحي القلم".
  - 3 "تحت راية القرآن".
    - 4- "إعجاز القرآن".
  - 5- "رسائل الأحزان".
    - 6- "على السَّفُّود".
    - 7- "أوراق الورد".
      - 8- "المساكين".
    - 9- "حديث القمر".
  - 10- "السحاب الأحر".





## أولاً: المؤلفات

- 1 سلسلة "العقد الثمين من وصايا أهل الحكمة
  والحصافة والدين".
- 2- "تشنيف أسماع المتقين بفوائد نفيسة متعلقة بأحاديث رياض الصالحين".
- 3 "رجوع أبي الحسن الأشعري عن الاعتزال حقيقة أم أكذوبة ؟ والقول الفصل في كتاب "الإبانة عن أصول الديانة".
- 4- "قرة عيون الموحدين حاشية على كتاب مختصر منهاج القاصدين" للإمام ابن قدامة المقدسي (رحمه الله).

- 5- "إتحاف اللبيب بتخريج أحاديث مختصر الترغيب والترهيب" للحافظ ابن حجر العسقلاني (رحمه الله).
- 6- "الجوهر المكنون حاشية على مقدمة ابن خلدون".
  - 7 "دراسة حول الجاحظ وكتابه البيان والتبيين".
    - 8 "ديوان الشيب" .
- 9- "بلوغ الغاية من تهذيب بداية الهداية للإمام الغزالي (رحمه الله)". طبع بدار البشير للثقافة والعلوم.
- 10- "الطود المنيف في الرد على مَن قال: في "صحيح البخاريِّ" ضعيف".
  - 11 "سلسلة تحذير الوسنان من آفات اللسان".
- 12 "إتحاف السادات بتخريج أحاديث متفرقات".

- 13 "الفائق في الكلام الرائق".
- 14 "السَّفُّود ... إصلاح وتهذيب" .
  - 15 "مِن وصايا الآباء للأبناء".
- 16 "إتحاف أبناء الزمان ببعض ما ذُكر من حِكَم وأمثال على ألسنة البهيم من الحيوان".
  - 17 "لقمان الحكيم".
- 18 "الجَنَى المستطاب في فضائل عمر بن الخطاب".
- 19 "إنباء الداني والقاصي بفضائل معاوية وأبي
  - بكرة وعمرو بن العاصي".
    - 20 "من أخبار المتنبئين".
    - 21 "من أخبار البخلاء".
      - 22- "من أخبار الكرماء"
        - 23 "الوفاء" .



- 1 تحقيق "مقدمة ابن خلدون". طُبع.
- 2- تحقيق كتباب "التبيبان في آداب حملة القبرآن" للإمام النووي (رحمه الله) . طبع ··· .

(1) طبع بمطبعة بالإسكندرية ، ولكن للأسف عبثت بالتحقيقات بعضُ الأيدي طلبًا للاختصار فأفسدتها . وحسبي هنا أن أذكر مثالاً واحدًا وهو كلامي على حديث : " إن من إجلال الله (تعالى) مثالاً واحدًا وهو كلامي على حديث : " إن من إجلال الله (تعالى) إكرام ذي الشيبة المسلم ... " فمكتوب في مسودتي وكذا رأيته عند تصحيحي لتجارب الكتاب: " أخرجه أبو داود (4843) [كتاب الأدب باب في تنزيل الناس منازلهم] ، ويحيى بن صاعد في زوائده على كتاب "الزهد" لابن المبارك (389) ... من طريق عوف بن أبي جميلة ، عن زياد بن نحراق ، عن أبي كنانة ، عن أبي موسى الأشعري ( المله عن رواء ) ...

وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (388)، وعنه البخاري في "الأدب المفرد" (357) ... من طريق عوف بن أبي جميلة ، عن زياد بن مخراق قال: قال أبو كنانة ، عن الأشعري (الله عن موقوفًا عليه .

ومداره في الحالين على أبي كنانة وهو مجهول كما في "التقريب" (8327) ، ومع ذلك فقد سكت عليه أبو داود ، وأقره المنذري ، وصرح المصنف بحسنه هنا ، وفي "رياض الصالحين" (360) ، =

## 4- تحقيق "نختصر التبيان في آداب حملة القرآن" للإمام النووي . تحت الطبع .

= وحسنه أيضًا الحافظ العراقي ، وتلميـذه الحـافظ ابـن حجـر في "التلخيص الحبير" (2/ 240) ، ورمز الحافظ السيوطي لحسنه في "الجامع الصغير" (2469) ، وأقره الشيخ ناصر الدين في "صحيح الجامع الصغير". وللحديث شواهد لا يصح منها شيء فلما طُبع الكتاب إذا التخريج كالتالي: "حديث حسن (!): رواه أبو داود (4843) ، والبخاري في الأدب المفرد" (357) ، وابن المبارك في "الزهد" (388، 389)، والبيهقي في "شعب الإيمان" من طرق عن عوف بن أبي جميلة ، عن زياد بن مخراق ، عن أبي كنانة ، عن أبي موسى الأشعري (س) مرفوعًا به (!!) . والحديث حسنه الحافظ ابن حجر ، والشيخ الألباني (رحمهم الله) " ا.هـ!! وفي هذا التحريف والاختصار المخل من الأخطاء العلمية ما الله به عليم . فضلاً عن أنني كنت أذكر غالبًا بعد تحقيقى للحديث أسهاء أهل العلم الذين تكلموا عليه تصحيحًا وتضعيفًا ، فحـذف بعضهم ذلك واكتفى بذكر حكم الشيخ ناصر الدين الألباني (رحمه الله) وعالم أو اثنين على الأكثر! ، فأضاع ذلك البعض جهدًا ، وارتكب ذنبًا ، في سبيل تقليل عدد الأوراق ؛ ليزيد ... !! فاللهم غَفْرًا . فلا يعتمدن أحد على تلك الطبعة في النقل . ونحن نسعى في إعادة طبعه بعد تصحيحه ، والله المستعان.

- 5 تحقيق كتاب "وحي القلم" للأستاذ الرافعي (رحمه الله). طبع.
- 6 تحقيق رسالة "شرح المصدور في تحريم رفع القبور" للإمام المشوكاني (رحمه الله) . تحت الطبع .
- 7 تحقیق کتاب "العِقد الفرید" لابن عبد ربه . لم
  ینجز بعد .
- 8 تحقيق كتاب "عشرة النساء" للإمام أبي عبد
  الرحمن النسائى (رحمه الله).
- 9- تحقيق كتباب "صيد الخياطر" للعلامة ابن الجوزي (رحمه الله) . لم يطبع .

